# E.J.W. GIBB MEMORIAL

VOLUME. XIII

# DĪWĀN OF ḤASSĀN B.THĀBIT

EDITED BY
H. HIRSCHFELD

TOPORTUME TOPORTO VALABILE

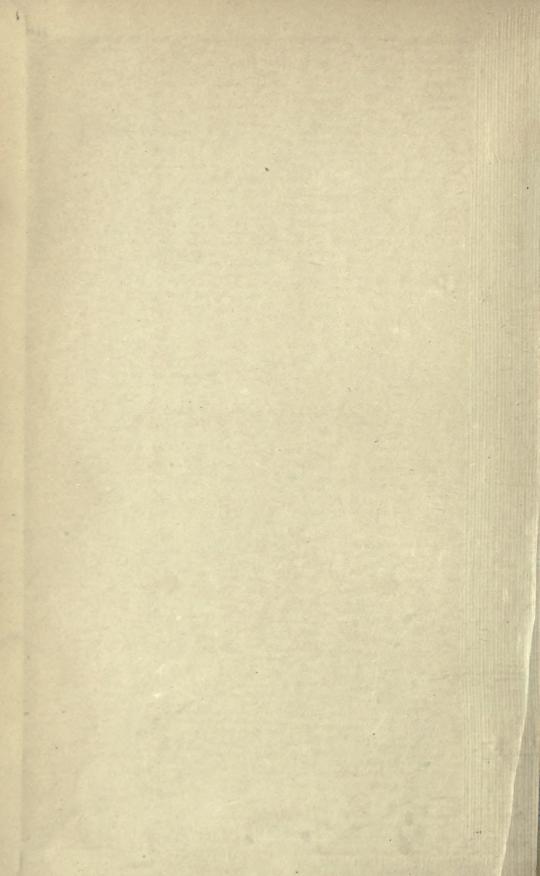

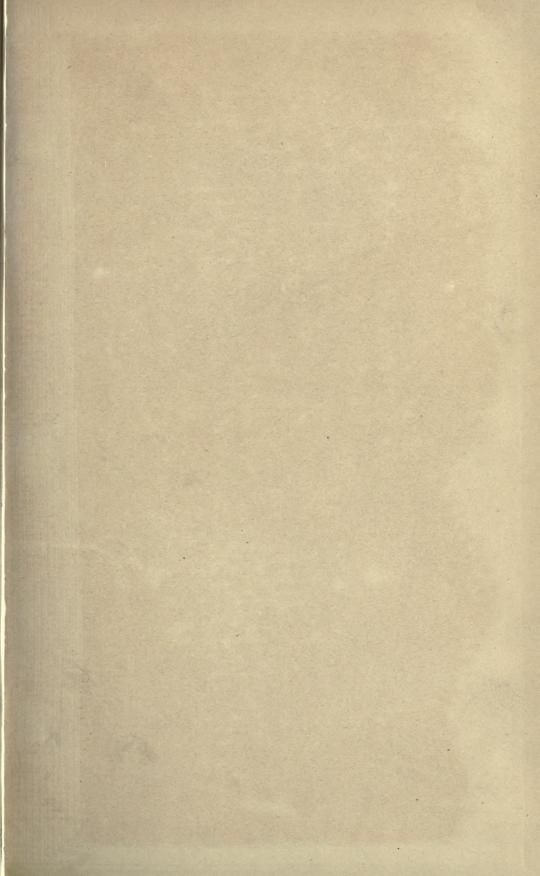

Digitized by the Internet Archive in 2007 with funding from Microsoft Corporation

# "E. J. W. GIBB MEMORIAL" SERIES.

VOL. XIII.

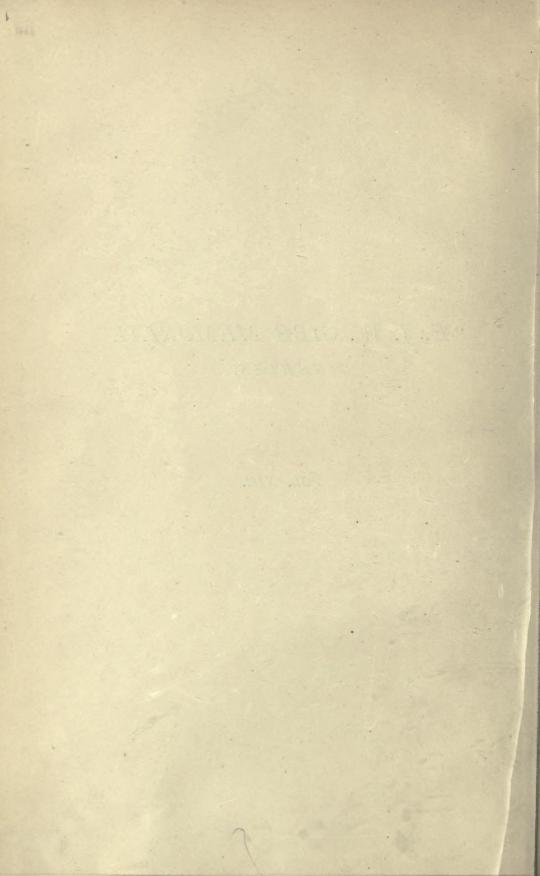

Arab H353d

THE

# DĪWĀN OF HASSĀN B. THĀBIT

(OB. A.H. 54).

EDITED BY

HARTWIG HIRSCHFELD, Ph.D.

PRINTED FOR THE TRUSTEES OF THE "E, J. W. GIBB MEMORIAL".

117447

LEYDEN: E. J. BRILL, IMPRIMERIE ORIENTALE.

LONDON: LUZAC & CO., 46 GREAT RUSSELL STREET.

1910.

PRINTED BY
STEPHEN AUSTIN AND SONS, LTD.
HERTFORD.

# "E. J. W. GIBB MEMORIAL" SERIES.

#### PUBLISHED.

- 1. The Bábar-náma, reproduced in facsimile from a MS. belonging to the late Sir Sálár Jang of Haydarábád, and edited with Preface and Index, by Mrs. Beveridge, 1905. (Out of print.)
- 2. An abridged translation of Ibn Isfandiyár's History of Tabaristán, by Edward G. Browne, 1905. Price 8s.
- 3. Al-Khazraji's History of the Rasúlí Dynasty of Yaman, with introduction by the late Sir J. Redhouse, now edited by E. G. Browne, R. A. Nicholson, and A. Rogers. Vols. I, II (Translation), 1906, 07. Price 7s. each. Vol. III (Annotations), 1908. Price 5s. (Vol. IV, Text, in the Press.)
- 4. Umayyads and 'Abbásids: being the Fourth Part of Juril Zaydán's History of Islamic Civilisation, translated by Professor D. S. Margoliouth, D.Litt., 1907. Price 5s.
- 5. The Travels of Ibn Jubayr, the late Dr. William Wright's edition of the Arabic text, revised by Professor M. J. de Goeje, 1907. Price 6s.
- 6. Yáqút's Dictionary of Learned Men, entitled Irshád al-aríb ilá ma'rifat al-adíb: edited by Professor D. S. Margoliouth, D.Litt. Vols. I, II, 1907, 09. Price 8s. each. Vol. III, part 1, 1910. Price 5s. (Further volumes in preparation.)
- 7. The Tajárib al-Umam of Ibn Miskawayh: reproduced in facsimile from a MS. in Constantinople, with Preface and Summary by the Principe di Teano. Vol. I, to A.H. 37, 1909. Price 7s. (Further volumes in preparation.)
- 8. The Marzubán-náma of Su'du'd-Dín-i-Waráwíní, edited by Mirzá Muhammad of Qazwín, 1909. Price 8s.
- 9. Textes persans relatifs à la secte des Houroûfis publiés, traduits, et annotés par Clément Huart, suivis d'une étude sur la religion des Houroûfis par "Feylesouf Rizá", 1909. Price &s.
- 10. The Mu'jam fi Ma'áyíri Ash'ári'l-'Ajam of Shams-i-Qays, edited from the British Museum MS. (Or. 2814) by Edward G. Browne and Mirzá Muḥammad of Qazwin, 1909. Price 8s.
- 11. The Chahár Maqála of Nidhámí-i-'Arúdí-i-Samarqandí, edited, with notes in Persian, by Mírzá Muhammad of Qazwín, 1910. Price 8s.
- 12. Introduction à l'Histoire des Mongols de Fadl Allah Raschid ed-Din par E. Blochet, 1910. Price 8s.
- 13. The Diwan of Hassan b. Thabit (ob. A.H. 54), edited by Hartwig Hirschfeld, Ph.D., 1910. Price 5s.

- The History of the Mongols, from the Jámi'u't-Tawáríkh of Rashídu'd-Dín Fadlu'llah, edited by E. Blochet, comprising:—
  - Tome I: Histoire des tribus turques et mongoles, des ancêtres de Tchinkkiz-Khan depuis Along-Goa, et de Tchinkkiz-Khan.
  - Tome II: Histoire des successeurs de Tchinkkiz-Khan, d'Ougédeï à Témour-Kaan, des fils apanagés de Tchinkkiz-Khan, et des gouverneurs Mongols de Perse d'Houlagou à Ghazan. (Sous presse.)
  - Tome III: Histoire de Ghazan, d'Oldjaïtou, et de Abou-Saïd.
- An abridged translation of the Ihyá'u'l-Mulúk, a Persian History of Sistán by Sháh Husayn, from the British Museum MS. (Or. 2779), by A. G. Ellis.
- The geographical part of the Nuzhatu'l-Qulúb of Hamdu'lláh Mustawfi of Qazwín, with a translation, by G. Le Strange.
- The Futuhu Misr wa'l-Maghrib wa'l-Andalus of Ibn Abdi'l-Hakam (d. A.H. 257), edited by Professor C. C. Torrey.
- The Qábús-náma, edited in the original Persian by E. Edwards.
- The Ta'ríkhu Misr of Abú 'Umar al-Kindí (d. A.H. 350), edited from the unique MS. in the British Museum (Add. 23,324) by A. Rhuvon Guest. (In the Press.)
- The Ta'ríkh-i-Jahán-gushá of 'Alá'u'd-Dín 'Atá Malik-i-Juwayní, edited from seven MSS. by Mírzá Muḥammad of Qazwin. (In the Press.)
- The Ansáb of as-Sam'ání, reproduced in facsimile from the British Museum MS. (Add. 23,355), with Index by H. Loewe. (In the Press.)
- The poems of four early Arabic poets. In two parts:—(1) The Díwáns of 'Amir b. at-Tufayl and 'Abid b. al-Abras, edited by Sir Charles J. Lyall, K.C.S.I.; (2) The Díwáns of at-Tufayl b. 'Awf and at-Tirimmáh b. Hakím, edited by F. Krenkow.
- The Kitábu'l-Raddi 'ala ahli'l-bida'i wa'l-ahwá'i of Makhúl b. al-Mufaddal al-Nasafi, d. A.H. 318, edited from the Bodleian MS. Pocock 271, with introductory Essay on the Sects of Islam, by G. W. Thatcher, M.A.
- The Ta'ríkh-i-Guzída of Hamdw'lláh Mustawfi of Qazwín, reproduced in facsimile from an old MS., with Introduction, Index, etc., by Edward G. Browne. (In the Press.)
- The Earliest History of the Bábís, composed before 1852, by Hájji Mírzá Jání of Káshán, edited from the unique Paris MS. by Edward G. Browne.
- An abridged translation of the Kashfu'l-Mahjúb of 'Alt b. 'Uthmán al-Jullábí al-Hujwírí, the oldest Persian manual of Súfiism, by R. A. Nicholson.
- A monograph on the Southern Dialects of Kurdish, by E. B. Soane.

# This Volume is one of a Series published by the Trustees of the "E. J. W. GIBB MEMORIAL".

The Funds of this Memorial are derived from the interest accruing from a sum of money given by the late MRS. GIBB of Glasgow, to perpetuate the Memory of her beloved son

# ELIAS JOHN WILKINSON GIBB,

and to promote those researches into the History, Literature, Philosophy, and Religion of the Turks, Persians, and Arabs to which, from his youth upwards, until his premature and deeply lamented death in his 45th year on December 5, 1901, his life was devoted.

"The worker pays his debt to Death; His work lives on, nay, quickeneth."

The following memorial verse is contributed by 'Abdu'l-Ḥaqq Ḥámid Bey of the Imperial Ottoman Embassy in London, one of the Founders of the New School of Turkish Literature, and for many years an intimate friend of the deceased.

جمله یارانی وفاسیله ایدرکن تطییب کندی عرنده وفاگورمدی اول ذات ادیب کندی اولمش ایدی اوج کاله واصل کنج ایکن اولموردی یاشامش اولسه ایدی مسترگیب

# "E. J. W. GIBB MEMORIAL."

ORIGINAL TRUSTEES.

[JANE GIBB, died November 26, 1904],

E. G. BROWNE,

G. LE STRANGE,

H. F. AMEDROZ,

A. G. ELLIS,

R. A. NICHOLSON,

E. DENISON ROSS,

IDA W. E. GIBB, appointed 1905.

CLERK OF THE TRUST.

JULIUS BERTRAM,

14 Suffolk Street, Pall Mall,

LONDON, S.W.

PUBLISHERS FOR THE TRUSTEES.

E. J. BRILL, LEYDEN. LUZAC & CO., LONDON.

## PREFACE

In 1882 the Rev. I. I. Straumann, *Pfarrer* at Mutenz, near Basle, placed at my disposal a copy of the Paris MS. of the Dīwān of Ḥassān made by the late Dr. Aumer, of Munich. With this copy Pfarrer Straumann (who had at first intended to edit the Dīwān himself) forwarded to me an interleaved copy of the Tunis print of the poems, comprising collations with the MSS. of Berlin, London, and St. Petersburg. This was accompanied by two booklets containing several poems missing in the Tunis edition and a list of quotations from the Dīwān in al-Bekri's Geographical Dictionary.

This Tunis edition (1864) gives the bare consonantic text of the poems and some historical matter in connexion with the poems 5, 22, 38, 39, 56, 88, 102, 103, and 110. The poems do not follow the order of any of the MSS., but are arranged according to the alphabet of the rhymes. A reprint of this edition, inferior in every respect, was published at Bombay, 1865.

A third edition, published at Cairo, 1904, is but another reprint of the Tunis edition, upon which the editor claims to have improved by collating the text of the poems with two MSS. The book is, however, only distinguished from its predecessors by scanty footnotes. This reprint came under my notice too late to be considered in the present edition.

I found it necessary to make a fresh copy of the Dīwān on the basis of the British Museum MS. I also collated the same once more with the Berlin MS., whilst Dr. Aumer's copy represented the Paris MS. The Leyden MS. of al-Buḥturi's Hamāsa (see ZDMG. xlvii, p. 428) I was only able to consult in the facsimile edition just published. It contains sixteen lines of Ḥassān's poems, with few variations

which will be found in the list of corrections. One line (p. 171) is not in the Dīwān. In 1902 I submitted a short paper to the Ninth International Congress of Orientalists in London on "Prolegomena to an Edition of the Dīwān of Ḥassān b. Thābit" (Transactions, vol. ii, pp. 99–103). Through pressure of work I was obliged to put the publication off for several years. I then thankfully accepted the offer of the Trustees of the Gibb Memorial to see the work through the press.

To the Authorities of the British Museum my thanks are due for allowing me the use of its books and MSS. They are likewise due to the Librarians of the Royal Library of Berlin and the University Library of Strassburg for the loan of their MSS. I have also to thank the Librarian of the India Office Library for having procured for me the Berlin MS., and the Librarian of University College for enabling me to use the Strassburg MS. of Ibn Asākir in the rooms of the College.

H. HIRSCHFELD.

London, February, 1910.

## ABBREVIATIONS

As. Ibn Asākir.

Bk. Al-Bekri, Geographisches Wörterbuch, ed. Wüstenfeld.

Del. Nöldeke-Müller, Delectus carminum arabicorum.

Dor. Ibn Doreid, Genealogisches Handbuch, ed. Wüstenfeld.

Dur. Harīri, Durrat al-Ghawwās, ed. Thorbecke.

H. Ibn Hishām, Das Leben Muhammed's, ed. Wüstenfeld.

Har. Harīri, Séances, edd. Reinaud & Derenbourg.

IA. Ibn al-Athīr, ed. Tornberg.

Jamh. Jamharat Shu'arā al-Arab, Bulāq.

Jaq. Jaqut, Geographisches Wörterbuch, ed. Wüstenfeld.

Jau. Al-Jauhari's Sahah.

Jaw. Al-Jawālīqi's al-Muarrab, ed. Sachau.

K. The Kāmil of al-Mubarrad, ed. Wright.

LA. Lisān al-Arab.

Q. Corani Textus Arabicus, ed. Flügel.

T. The Diwan of Hassan b. Thabit, ed. Tunis.

U. Uyūn al-Athār.

V. Codd. Brit. Mus. Add. 18,500 and 18,864.

# CORRECTIONS

| 87 7   | Buḥt. 211                                                                                                                          | ومنع خليل مذهب                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 2   | read                                                                                                                               | الى بيت                                                                                                                                                       |
| 98 I   | ,,                                                                                                                                 | عَيْنِك                                                                                                                                                       |
| 105 5  | Buḥt. 261                                                                                                                          | تثيرو اتحفرا                                                                                                                                                  |
| 106 1  | read                                                                                                                               | لعقيقة                                                                                                                                                        |
| 113 г  | ,,                                                                                                                                 | بؤصأيته                                                                                                                                                       |
| 122 2  | ,,                                                                                                                                 | مآ أصل                                                                                                                                                        |
| 123 4  | ,,                                                                                                                                 | العججاز                                                                                                                                                       |
| 127 3  | ,,                                                                                                                                 | ويُنْسيَ                                                                                                                                                      |
| 134 4  | ,,                                                                                                                                 | الامر ذا حزم and به                                                                                                                                           |
| 138 2  | 99                                                                                                                                 | فالسدّد                                                                                                                                                       |
| 144 2  | 21                                                                                                                                 | أضرّ                                                                                                                                                          |
| 145 h  | ,,                                                                                                                                 | لابن                                                                                                                                                          |
| 177 I  | ,,                                                                                                                                 | سَمِعْتَهُا الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ                                                |
| 184 1  | o ,,                                                                                                                               | عتود                                                                                                                                                          |
| 192 2  | 19                                                                                                                                 | الذهيَوْط                                                                                                                                                     |
| 224 h. | 99                                                                                                                                 | ربيعة                                                                                                                                                         |
|        | 89 2<br>98 1<br>105 5<br>106 1<br>113 1<br>122 2<br>123 4<br>127 3<br>134 4<br>138 2<br>144 2<br>145 h<br>177 1<br>184 10<br>192 2 | 89 2 read  98 1 ,,  105 5 Buht 261  106 1 read  113 1 ,,  122 2 ,,  123 4 ,,  127 3 ,,  134 4 ,,  138 2 ,,  144 2 ,,  145 h ,,  177 1 ,,  184 10 ,,  192 2 ,, |

# INTRODUCTION

#### I. THE MSS.

The MSS. upon which the present edition of the Diwan is based are the following:—

- 1. Cod. Brit. Mus. Add. 19,539 (L.).
- 2. " Berlin, Sprenger, 1121 (B.).
- 3. ,, Paris, Suppl. 1432 (P.).
- 4. , St. Peterbourg Mus. As. 18 (Pt.).

The text of the poems represents the recension of Mohammed b. Habīb (died 245 H.), who dictated the same to his disciple Abū Saīd al-Sukkari (died 275). This dictation ended with No. cci, as stated by Al-Sukkari in a note attached to that poem. The remaining twenty-eight poems he copied from his teacher's collections, the latter evidently not considering them authentic.¹ The note in question is given in L. and P., but not in Pt., which, however, gives the text of the poems. The latter are missing in B., which therefore ends with No. cci. This MS., however, has two poems (fols. 25<sup>vo</sup> and 51<sup>vo</sup>) which are not to be found in the other MSS.

The edition chiefly follows the recension of L.2, which is distinguished not only by clear writing and great correctness, but is

1 The words لم يمل exclude any other reason but hesitation on the part of Ibn Habīb. The authenticity of No. ccx is stated to be doubtful by various of Ibn Hishām's authorities (p. 644). None of the other poems appears in H.

<sup>2</sup> The chain of tradition is, according to L., the following:— Mohammed b. Habīb.

Abu Saïd al-Sukkari.

Abu Aliy Mohammed al-Şaffar.

Abu Khattāb Abbās b. Mohammed.

Abū Saīd al-Hasan b. Abdallāh al-Marzubān Abul Hasan Mohammed b. al-Abbās b. Ahmad al-Sīrāfi. al-Furāt (son).

also largely vocalised. A special feature of this MS. is that it has many marginal notes, both historical and philological, not to be found in the other MSS.

Beside these MSS. which contain the whole Diwan, the following MSS. have been consulted for single poems or small groups:—

- 5. Uyûn al-Athâr, Cod. Brit. Mus. Or. 9585, which contains Nos. III, V, LXXVI, CLXIV.
- 6. Ibn Asākir's Ta'rīkh Dimashq, Cod. (Strassburg) Spitta, 10, contains in the article on Hassān b. Thābit the text of No. XIII with a useful commentary, as well as other poems either in full or in part. Among the latter is a short poem which is not to be found in the Diwān.
- 7. Ibn Ḥamdūn (Cod. Brit. Mus. Or. 3179-80) quotes the poem No. xxiii and one line of No. xxvii with several other detached lines. Some of these are not in the Diwān.
- 8. Of some use were also the MSS. of Ibn Hishām (Brit. Mus. Add. 18,500, and India Office No. 1051) which had not been consulted by Wüstenfeld. The former is a fine code with occasional vowel signs and short marginal notes. The latter only contains half of the work.
- 9. For a number of poems given in H. the *Kitāb al-Iktifā*, an abbreviated edition of this work (Cod. Brit. Mus. Add. 18,864), proved very useful. It is a fine MS. in Maghribine hand, and the poems are fully vocalised.

# II. AUTHENTICITY OF THE POEMS

Apart from the compiler's note in L. and P., mentioned above, which casts doubts on the genuineness of the last twenty-eight poems, the headings of many other poems contain remarks of a similar character. Hassān was undoubtedly the most popular poet of the rising Islām.<sup>2</sup> He is the father of religious poetry in the Arabic language. Having been among the 'Helpers,'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Two of these quotations (fol. 87<sup>vo</sup>) have been translated into German by Kremer, Culturgenchichte, ii, 289, and Rückert, Hanāsa, ii, 289; cf. ed. Freytag, p. 737, and LA. xvii, p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ka b b. Zaheir, of much greater renown than Ḥassān, was not converted to Islām till the last year of Mohammed's life.

he was in his declining years a person of some political influence. He was a partisan of the Caliph Othmān. In an elegy on the murder of the same (No. xx) he almost openly charges the succeeding Caliph, Aliy, with having connived at the deed and even worse. He was also a master of scurrilous abuse. All these facts caused many anonymous poems expressing feelings akin to his to be attributed to him.

Somewhat prior to Mohammed b. Ḥabīb doubts as to the authenticity of many of Ḥassān's poems quoted were raised by Ibn Hishām. The criticisms of both men do not, however, agree in all cases. On the contrary, Ibn Hishām bona fide communicates many which are not to be found in the Diwān. Among these are two elegies on the death of Mohammed,² but they are so obviously modelled on Ḥassān's style that one cannot wonder that they were fathered on him.

Besides these there exists a goodly number of other poems and single lines, dispersed over numerous other works which bear Ḥassān's name, but have no place in the Diwān. A MS. of the British Museum (Add. 7596) styled has, among other poems, one consisting of sixty-three lines of meditative character. It is ascribed to Ḥassān, but has otherwise no claim to authenticity. The existence of spurious Ḥassān verses in B.4 and the works of Ibn Asākir and Ibn Hamdūn has been mentioned above.

Ahlwardt (*Poesie und Poetik der Araber*) gives the Arabic text as well as the German translation of a poem of three lines, attributed to Ḥassān,<sup>5</sup> which are not in the Diwān. Many Arabic works on literature quote spurious verses of Ḥassān. To give an exhaustive list of the same is both irksome and unnecessary, and I therefore only mention the most important. Seven of such quotations occur in the *Kamīl* of Al-Mubarrad.<sup>6</sup> A poem of five

3 It begins (fol. 29ro)-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For the cause of Hassan's partisanship for Othman see below.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. 1022 and 1025. The former of the two is given on the authority of Abu Zeid al-Anṣāri (died 214/5). The other poems are H. 474, 526 bis, 646, 711, 723, 929, 996.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> See also Cod. Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cod. Berlin, Wetzstein, i, 29, fol. 189ro. See also LA. i, 477.

<sup>6</sup> pp. 126, 268, 507, 708, 768, 769, 778.

lines is given in the Kitāb al-Maḥāsin of Al-Jāḥiz.¹ The Kitāb al-Aghāni reproduces in the various articles touching on episodes of Ḥassān's life whole poems as well as single lines attributed to him.²

Real and alleged verses of Ḥassān are quoted in many Arab works not devoted to literature proper. To give an account of the former would serve no useful purpose,<sup>3</sup> and I therefore confine myself to compile a small list of works in which spurious verses are found. More than a dozen are supplied by the geographical works of Yāqūt <sup>4</sup> and Al-Bakri.<sup>5</sup> The historical works of Al-Tabari and Ibn al-Athīr have one each.<sup>6</sup> A rather large number is to be found in the Lisān al-Arab.<sup>7</sup>

# III. RELATION OF POEMS TO THE QORAN AND CONTEMPORARY HISTORY

An important feature of Ḥassān's poems is their bearing on the Qorān and the history of early Islām. We meet in his verses quite a number of Qoranic phrases.<sup>8</sup> Considering that later on Moslim theologians discountenanced the employment of phrases of the Qorān in poetry,<sup>9</sup> the insertion of such phrases shows unmistakeably that at the time when Ḥassān composed his poems the text of the Qorān had not yet been canonised. From the opening line of No. cliv we may gather that Ḥassān had his share in the appointment of the word Moḥammed as the Prophet's official appellation. It is even possible that the play upon the words maḥmūd and muḥammad gave

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. van Vloten, p. 95. It should be noted, however, that the poem is missing in the majority of MSS.

ii, 164; iv, 7; ix, 163; xiv, 4, 7. See De Sacy, Chrestomathie, ii, 413.
 The references of many of these are, however, given in the notes to the text.

<sup>4</sup> ii, 82 (two lines), 756, 890; iii, 55, 416, 678.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pp. 85, 176, 287, 400, 520, 649, 683, 752.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tab. i, p. 1413; LA. ii, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ii, 94, 227; vii, 277; viii, 360; xvii, 55, 168, 321; xviii, 44, 129; finally ix, 129, which perhaps originated with his son Abd al-Raḥmān. It runs thus:—

و و. فاسّا تثقفت ; 1, 154, 7, and Qor. i, 14; واسّا تثقفت ; 1, 28, and Qor. viii, 59; والكتاب ; 5, 4, is evidently imitation of Qor. lxxvi, 19, or lii, 24; اوسوا الكتاب ; 1, اوسوا الكتاب . As to عمد وf. Qor. ii, 17, 166; see also J.R.A.S., 1907, p. 689.

Bee Hariri, edd. Reinaud and Derenbourg, Maq. xiii, schol.

the first impulse to the adoption of the latter title by the Prophet, which, in fact, did not take place till two years before his death. Hassān's verses are also illustrative of other passages in the Qorān. The curse uttered by Mohammed against his uncle Abū Lahab (Qor. cxi) is re-echoed in poem ccxvii. When a Meccan scoffer approached Mohammed with a rotten bone, inquiring whether it would be revived on the day of Resurrection, the Prophet answered with Qor. xxxvi, 78. The same incident forms the burden of poem Lv.<sup>2</sup> The theft of two coats of mail which gave rise to a special Qoranic revelation (iv, 107–12) is alluded to in poem xxxvii. An allusion to Jacob's admonition to his sons (Qor. xii, 67) is to be found in poem li.

At the time of the Hijra Hassan was already advanced in years. He did not join Islam immediately, although traditionists endeavour to create the impression of his early conversion by attaching a note to poem cv to the effect that it was "the first he composed in Islam." The poem in question<sup>3</sup> is merely a rebuke administered to an individual of the Qoreish who had ill-treated a member of Hassan's tribe, but is otherwise quite free from any religious tendency. He probably did not become an outspoken follower of Mohammed till after the victory of Badr, when the Prophet's political power was in the ascendancy. Then Hassan composed a number of poems deriding the vanquished enemy. Not all those, however, bearing his name seem to be authentic.4 His motive was personal rather than religious. He bewails fallen friends and tribesmen, and gloats over the death of foes.<sup>5</sup> His personal relations to Mohammed do not appear to have become intimate till after the slander affair of Aisha, the Prophet's favourite wife. This incident took place in the year 6 H.6 Āisha had been accused of faithlessness to her husband, and Hassan was said to have sneered at her reputation. The result was a castigation received at the hand of the supposed lover, who considered himself

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See my Researches into the Qorān, p. 138. For a translation of the poem in question see ibid., p. 11. See also No. xci.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See notes on the poem in question.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Hish., p. 302.

<sup>4</sup> Hish., p. 526, two poems, neither of which is in the Diwan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> e.g. Nos. LXXX and covii.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> See Hish., p. 737. Sprenger, Leben u. Lehre der Mohammad, iii, p. 192, gives the year 4, but without sufficient reason. Cf. my Researches, p. 122.

further insulted by a satire against his kinsmen (No. cxl).<sup>1</sup> To exonerate himself in the eyes of Mohammed, Ḥassān recited a poem (No. cxl) which not only expressed his belief in Āisha's virtue but also his loyalty to the Prophet. Now the cardinal line in the poem also occurs, with a slight variation, in an elegy on the death of his own daughter (No. cxll). It is, therefore, not at all certain whether the poem in vindication of Āisha's honour was composed at that time.<sup>2</sup> I am much inclined to assume that it was composed some time after Mohammed's death, when Āisha was a person of great political influence with whom he desired to be on good terms.

In any case Hassān drew upon himself the attention of Mohammed, who began to appreciate his powerful satire, though he probably evinced less admiration for his poetic talent. Hassān extolled Mohammed in a poem (No. xci) in which he proclaimed his belief in his messengership. He praised the Anṣār for assisting Mohammed, but took care to include himself among their number (Nos. vi, ix, xvii, clxi), although he fought for Islām, not with his sword, but with words only. But this he did very effectively. His verses illustrated great and small incidents. He sang the Moslim victories, bewailed the defeats, and mourned for the loss of the martyrs, among whom was his brother Aws (No. vii).

There was, however, another reason for the friendship which existed between Mohammed and Hassān. Although the former disliked and feared poets in general, he favoured Hassān, because in his poems, especially in Nos. xcvi, xcvii, clxviii, he not only condoned but actually extolled as well-merited punishments the following acts: the assassination of several persons inimical to Mohammed's cause, the expulsion of two Jewish tribes from the neighbourhood of Medina in spite of ancient rights and treaties, and the massacre of a third.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The poem is an ordinary Hijā (satire) without any religious colouring. In the recension given by Ibn Hishām, p. 736, and in the Kitāb al-Aghāni, the number of the lines is the same as in the Diwān, but three of those in the latter are in the former replaced by three others inviting the Qoreish to abandon their gods and to acknowledge Mohammed's prophetship.

The account given by Sprenger, ibid. p. 68 sq., follows the fanciful tale of the Kitāh al-Aghāni. The little poem translated by Sprenger belongs to No. 1, and was not spoken in the first person at all, but in the second. The change is due to traditionists. A similar report is given by Ibn Asākir.

The greatest event in the history of early Islām was naturally the seizure of Mecca, which was won, not by siege or assault, but by a trick. Mohammed, nevertheless, celebrated the deed in two revelations (Qor. xxviii, 1 and cx, 1) as a 'victory.' This word forms the keynote of a long poem by Ḥassān (No. 1) composed in honour of the same event. Very popular is a series of poems (Nos. xxii, xxiii, xxv) which Ḥassān is supposed to have recited in defence of Islām before the insolent delegates of an unconverted tribe. It goes without saying that the opposition poets declared themselves beaten by Ḥassān's superior talent and were converted on the spot.

Of special interest are two dirges composed on the death of Mohammad (Nos. exxxiii, exxxiv). They are distinguished by deep feeling, and really compensate the reader for the insipidity of many others. In another poem (No. xix) on Mohammed, and probably composed after his death, we find the important statement that the Prophet had spent a little over ten years in Mecca.<sup>2</sup> This evidence by a contemporary is, of course, of much greater value than those of later traditionists and historians. Otherwise the poem in question repeats the unfounded assertion that its author was among those who had assisted Mohammed with their wealth and their bodies. On the contrary, it was Mohammed who had rewarded Ḥassān's services with the double gift of an estate and a wife. Really interesting is the last line of the poem just mentioned, because it contains, in poetic form, the formula of confession of a Moslim.

Hassān survived not only Mohammed, but also the Caliphs Abū Bakr, Omar, and Othmān. The demise of the first two is mourned in two suitable poems (Nos. xxxıv and cxxxv), but on the death of Othmān the Diwān contains not less than seven elegies (Nos. xx, xxx-xxxııı, clxii, clxiii). They may not all be authentic, although there was good reason for Ḥassān's personal attachment to Othmān.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See especially line 14. The unity of the poem can hardly be maintained. It consists of two independent poems which were quite mechanically put together by reason of the identity of metre and rhyme. The second poem begins with line 23. For a similar beginning see Nos. vii, cxvii, cxciii, cxxiii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The whole poem forms part of another ascribed by H. (p. 350) to Abu Qeis Ṣirma. The opening hemistich is metrically incorrect in the MSS. of the Diwān as well as in T. (but see scholion), which points to an early corruption of the passage. The text in H. runs quite smoothly, but just this may serve as an argument in favour of Hassān's authorship.

When Mohammed had entered Medina he showed real statesmanship by pairing the Meccan 'Fugitives' (Muhājirīn) with members of the Medinian 'Helpers' (Anṣār). Othmān had found shelter in the house of Aws, Ḥassan's brother, and for this reason, as Ibn Isḥāq expresses it,¹ "Ḥassān loved him and bewailed his death."

## IV. CHARACTER OF HASSAN'S POETRY

"I steal not from poets; nay, their song equals not mine." These are the modest words in which our poet describes his talent (No. VIII, 1. 19). We need not take this proud boast too seriously, as it only expresses the spirit of the age which recognized fakhr, i.e. self-praise, as a legitimate subject of poetry. The Arab literateurs were not, however, influenced by Hassan's good opinion of himself, and style him "the greatest citizen poet." 2 However well meant, this is not an unqualified praise, as they do not rank him among the great singers of the desert. The merely æsthetic enjoyment in the study of his poems is moderate. Yet his lyrics are not without merit, and several of them belong to the best he ever composed. The memories of the happy days he had spent in the house of the Ghassanide princes at Jilliq (near Damascus) form the burden of a really fine song (No. XIII).3 Grateful recollections of benefits received at the hand of these princes are also expressed in the elegies on Hārīth b. Abi Shimr (No. LII) and Jabala b. al-Aiham (No. cxxv). To these may be added several lively drinking-songs which are not without a certain charm (Nos. XXIV, XXXIX, XLII, XLIII), and one of moral reflections (No. CLXXVII).

No element is so strongly represented in Hassān's verses as fakhr, and it even permeates poems composed in honour of Mohammed and his heroes. He praises his ancestors, tribe, family, faithfulness, and liberality, and particularly his sword which never left its scabbard. His power of satire has been alluded to before. When attacking an enemy he did not mince words, but indulged in the grossest and most offensive terms. His verses are a true mirror of his character, as well as the conditions under which he lived. Whenever he speaks of his warlike deeds we must take it with a large grain of salt, but when he extols the sharpness of his tongue we can fully believe him.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hish., p. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agh. iv, 3.

<sup>3</sup> See also No. cxxxix.

# SCHOLIA AND ANNOTATIONS

## I. [T. 8; H. 828.]

On the conquest of Mecca (A. 9 H.).

[See Introduction, p. 7, rem. 1]

قال حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید T. p. 7. B.L.P. بن ممناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجّار وهو تیم الله وهو العتر بن ثعلبة بن عمرو بن النجزرج بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مدیقیا بن عامر بن ما السما واتما سُرِی العنقا لطول عنقه ابن حارثة الغطریف بن امر القیس البطریق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الاسد وهو درا بن الغوث بن نبت ابن مالک بن زید بن کهلان بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قعطان وأم حسّان الفریعة بنت خنیس بن لودان بن عبد وق بن زید بن ثعلبة بن الخزرج وقال حسّان بن ثابت رضی الله عنه ابن المنذر بن الحرام بن : Pt. begins عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو الانصاری الخزرجی وأم حسّان الفریعة ابن عدو بن زید بن ثعلبة بن الغریعة ابن الفریعة می الهند بن قبل فی یوم

عَدْرَا لا على بريد من دمشق وبها قتل معاوية حجر بن عدى الادبر ... الادبر ... Cf. Bk. 109.

العساحاس بن مالك بن عدى بن التجار والروامس ترمس الرياح . 2. التي ترمس الاثار تغطيها

شعثاء هذه التي L. on the margin . - التتييم التدلية ودهاب العقل 1. 5. شعثاء هذه التي العقل 1. 5. شعثاء هذه التي العقل المراة الممها شعينا بنت كامن الأسلمية ولدت له الم فراس قاله

السهيلي رحمه الله وفى نوادر ابن الاعرابي شعشا التي يذكرها حسّان هي See also K. 148 and LA. ii, 467.

1. 6. المخبيعة المخمر المصونة المصنون بها وبيت راس بالاردن Cf. Jac. i, 776; Bk. 189; LA. vii, 397; xviii, 169 (جنية); Sib. i, 18; K. 73, all with the variant ... Second hemistich Muf. 119.

هضرة أمالة ويروى الجناء جمع جنّى وهو الثمر بعينه - ابياتها . 1. 7. B.

الراح المخمر سُمّيتُ راحاً لارتياح شاربها أذا شربها 1.8.

- المغث القتال واللتحاء السباب يقول فأذا كان ذلك منّا حملناه 1.9. المغث القتال واللتحاء السباب يقول فأذا كان ذلك منّا حملناه عليه Cf. K. ibid.
  - 1. 10. See Jac. i, 776.
- النقع الغبار والنقع في غير هذا الموضع الصياح نثير B. نروها تعبار والنقع في غير هذا الموضع الصياح نثير B. نثروها تعبد الزبير يــومــدُــذ الرفييع وكداء الثنية التي في اصلها مَقْبُرة مكة ومنها دخيل الزبير يــومــدُــذ Cf. Bk. 469; LA. xx, 81.
- مباراتها الاستة وهو ان يضجع الرجلُ رمحه ركان اكنافها .B. المحن والاسل المفرس يركض ليسبق السنان والمصغيات الموائل المنحرفات للطعن والاسل الاعتم مصعدات). Cf. LA. xviii, 77 الرماح
- المتمطرات الخوارج من جمهور الخيل اى تكفّها النسا لا تغشاها 1. 13. الطّلم ضربك Cf. H. Annot. p. 193; IA. ii, 189; I.A. vii, 29.—L. on margin خبزة المَلّة بيدك لتنفض ما عليها من الرماد وكان الخليل يروى بيت حسّان بن ثابت تُطَلِّمهن بالخمر النساء من الجمهرة لابن دريد
  - اعتمرنا من العُمرة ١٠ ١٠
  - ويروى فان لم تنتهوا فالصبر يوماً ويسروى يعنّر الله 15. 1
- يسّرت الشي وهيّأته واحد يقال بعير عُرضة سَفر اذا كان قويًّا عليه 1. 16. وفالن عُرضةً للتخصومة اذا كان قويًا عليها يريد ان الانصار عرضةً للقتال اى اقوياء منه H. عليه
  - 1. 17. B. المناط
  - الحكمة نكفه ونمنعه ومن هذا سُمِّي القاضي حاكما لاته يمنع

الناس من الظلم ومن هذا حكمة اللجام لانها تكفّ من غرب الدابه وقد حكم الرجل أذا عقل وكفّ واسنّ وانشد للمرقش الأكبر

ياتي الشباب الاقوريس ولا تغبط اخاك ان يقال حكم

(الاقورين) الدواهي وانشد لمجرير

ابنى حنيفة أُحْكِموا سَفَها كم انّى اخاف عليكم ان اغضبا

ابنى حنيفة أحَّكِموا سفها كم وانشد للنابغة الذبياني

فإتنك سوف اتحكم او تناها اذا ما شمُّتَ اوشاب الغرابُ

- Cf. H. ويروى شهدت به فقوموا صدِّقوه الله .
- جبر .Cf. Jwl. 51; Jau. s.v الكفاء المكافئ والنظير
- وحبر الدار .L. با 1. 22.
- 1. 23. Pt. H. مغلغة فقد Cf. LA. xx, 247. ابس مغلغة فقد المحلب والمخب المجبان -L. on margin المغيرة المعانى المغيرة
  - 1. 24. See Agh. iv, 4; Beidh. Q. ii, 95, 143; Dur. 119.
  - الفداع .B ; القذاء .L ويروى ولست له بند القذاء .B
  - 1. 26. B. ....
  - وقًا · . B. وقًا · . 1. 27.
  - 1. 28. فامّا تثقفيّ See Q. viii, 59.

جذيمة [خزيمة .B] هو المصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء وربيعة هو لحيَّ ابو خزاعة وهو اوّل مَن غيّر دين اسمعيل ونصب هبل صنم فى الكعبة ودعا العرب الى عبادة الأصنام وسيّب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى المحامى قال فالصنم ما كان صورةً والوثن ما كان حزيمة .B — حجرًا وجذيمة هم الذين وقع بهم النبيّ صلّع يوم المريسيع

الحرث بن ابى ضرار وهو حبيب بن الحرث بن — ويروى قريشا .30. ا عائذ بن مانك بن جذيمة المصطلق وهو ابو جويرية زوج النبي صلعم سباها يوم المريسيع وقريظة والتضير وهَدَل بنو التجام بن تتحوم بن عوف بن قيس بن مازن بن فتحاص بن العادر بن الكاهن بن هارون صلم ابن عمران بن قاهث See Dor. 281, 2. الله عليهما

Ibn Asāqir, iv (article "Hassān b. Thābit") has after 1. 24 the following lines (but cf. lines 11, 12, 15, 16):-

هجوت محمداً برّا حنيفا رسول الله شيمته الوفياء ثكلت بنيّتي أن لم تروها تشير النقع من كتفي كداء تــنازعها الأعِنَّة مصعداة على البابها الاسد الظماء والاواصيروا لضراب يوم يعز الله فيه مَن بشآء يلاقي من معدة كل يوم سباب او قستال او هجام

II. [T. p. 26; Jamh. 121; I.A. i, 497.] Against Qais b. al-Khatīm.

وقال حسّان يُجيب قيس بن الخطيم الأوسى على قصيدته التي :Heading يقول فيها

تروح من الحسناء ام انت مغتدى وكيف انطلاق عاشق لم يزوَّد

اران يا شعثاء . L. marg ; بالحق ما نبا 1.1. IA. i, 497

مَذُوده لسانه لائه يذود به يدفع به عن نفسه-. I. 2. IA. ibd.

وان كان .B يقول وإنَّ سُئِلَتُ على الأملاق تكلَّفتُ فحمدَّتُ 1.3.

1. 4. IA. ... Buht. 176.

القُراح . B. القُراح

كبطن الحمار في العشيش المقيّد . 1. 6. لم

وأنشد لأخي ذي الرمية

لحا الله أبطانا عن الضيف بالقِرى واضعفنا عس عِرْض والده ذبّا وأحذرنا أنْ يدخُل البيت بالسته [باسهُ B. قا الدالارضُ ابدتُ من مَخارمها رَكِّما اى لقصر عمادة وإذا رأى الضيّف تراجع الى ورا واستتر منه

IA. ibid. على غير عدة كانت رحبت به واعطيته . ٦٠ لذى اللوث مرحبا واهلا اذا ما ربع من كل مرصد

. Buht. 166; v. 9-13 not in IA. وإني التراك لما لم اعرِّد.

- 1. 10. See L.A. xix, 74, quoted anonymously.
- مقيدة احلاسها لم تقيّد .B. ويروى منبذّة احلاسها لم تقيّد .11. 1
- يعنى التعمان بن المنذر بن المنذر اللخمي . 1. 12
- المخيل .B. ثانية اول من شعر حسّان بن ثابت .B. المخيل
- أصارك فلا .B المارك ال
- 1. 15. B. مُسام and تُبَلَّدِ and
- - الكبّاتِ في .B الطعن الكنّه السقيفة بين يدى البيت .B
  - ويروى فغن لدا الابواب حورًا نواعما 1. 18.
  - يقال صَلِكَ الزند يصَّلَد صَلدًا أذا لم يور وكذلك كبا يكبو كنَّوا وكبُوًا 1. 19.

## III. [T. 84; H. 522]

On the victory at Badr.

[Uyūn, fol. 174 vo.]

وقال رضى الله عنه يذكر الحارث بن هشام بن المغيرة بن : Heading عبد الله بن عمر بن مخزوم وهزيمته يوم بدر ثم حسن إسلامه واستـشـهـد بأجنادين رحمه الله

- النحريدة الحيّية الساكنة وجـمـعـه خُرُدٌ وخرائِدُ اراد تسقى باردا 1.1. النحريدة الحيّية الساكنة وجـمـعـه خُرُدُ and خُرُد .B. تبلت .K. p. 418.
  - البُّوص الرِدِّف وهو الكَفَل والبلها والعفيفة الغفول عن الشرّاى غير سريعة . 3. السيمين
- القطن ما بين الوَرِكمين شبّه مآكمها في [و .B] اكتنازها ومالستها . 1. 4. القطن ما بين الوَرِكمين شبّه مآكمها في ال
  - التَحْرِعبه اللينة والخرعب الغضّ اللين المتثنّى . 1. 5.

امّا النهارُ .B . ; توزعني تولعني .1.6

يقول زعمت أنّ الرجل يقرّب أجله الفقرُ فأمرَتنى بالإمساك 1. 10. والمعتكر المال الكثير يقال لِما بَيْن الثلاث من الإبل الى العشر ذُوْدٌ يقال ثلاث ذود واربع ذود الى العشر فاذا جاز العشر فهى صِرمة وصِدْعة وفرقة فهى كذلك الى المحمسين والستين ثم هى عجرمة وعُجُرُمة ثم هى هجمة ثم هُمَيْدة الاضرام and حدث لمُعْتَكِر. B-اذا تقت مائة وجَمَاعة الصرمة أصرام وأصاريم

1. 13. Pt. جرداء ; L. تمزع تثبّ والسرحان الذئب Cf. ZDMG, xl. تمزع تثبّ والسرحان الذئب .1

- الذمول البكرة يريد انها تسرع كسرعة البكرة والرجامان قرنا البئر 1. 14. اللذان تكون بينهما البكرة
- يريد ملَّاتُ به فروجها حُضْرا وارمدَّتَ أسرعتُ 1. 15.
- 1. 17. B. ئفْدُ and شِشْتُ
- سنبكُ الحافر مقدمه وحامياه [وحافيتاه .B] عن-لتركنه .1.18. Pt. منبكُ الحافر مقدمه وحامياه [وحافيتاه وشماله وباطنه نسوءه ومؤخيره أَلْيَتُهُ
  - 1. 21-26 not in B; 24-27 not in H.
  - 1. 24. T. بستجر

يقال ان المغيرة ابا هشام بن المغيرة : 1. 26. له معيرة المغيرة أبُّ من من بنى شَجِع يعيّرون بذلك وقال عمّار بن الوليد المخروميّ إنَّ أَكُ من بنى كعب فمنهم والدى وإنَّ أَكُ من بنى شجيع فاصل غير مؤّتشب واخوالى بنو زيد وضنو نسائهم مُجُبُ والضنؤ الولد قاله ابو اليقظان

ومرض عيه الاسنة شرّاعاً .B — المجفر المجدّى والمجفّرة الـعـناق اذا . 1. 28. الستكرشا وجمعا الماء والشجر وذلك ما بين الاربعين يوما الى الشهر والمقابَل الذي ابوه والله من قبيلة واحدة فقال الحرث بن هشام تعتذر من فرارة الله يعلم ما تركت قتالَهم حتى علو افرسى بَأْحمر مزيدي وعلِمتُ أنّى إنْ أقاتِلُ واجدًا أَقْتَلُ ولا يَضرُرُ عدوى مشهدي وصرفت عنهم والاحبة فيهم طمعًا لهم بعقاب يوم مفسدٍ

See H., p. 528, with variations; T., p. 3, four lines.

## IV. [T. 85.]

## Fakhr poem.

- 1. 1. هذه مواضعُ وأشداخٌ وادٍ ومدفعه مجرى سيوله 1. 1. Jac. i, 577.
  - صارو الى ارض تهامة وتركوه 1.3.
  - البرّاضُ كذا الرّواية في شعر : L. on the margin—هذان موضعان 1. 4. حسّان قاله ابو عبيد البكرى
  - المنظم المتسقى في نباته . 1. 5.
  - النشاصُ السَّحابِ ينشاء في عُرض السماء منتصبا وإرزامُه رَعْدُهُ 1. 6.
  - ويروى فقد آل من اغضاده وَدُنا له اعضاده نواحيه يريدانه اجتمع 1.7. ورجع بعضه الى بعض وتخمّ تحمّه صوت رعده
- المطافيل الإبل معها اولائها اطفالا والرباع جماعة رُبَع وهو ما نُتِّج في ١. ١. الربيع والهُبَع مانتج في الصيف شبه تبوّج رعده بحنين الابل الى اولادها (تبوّج) أى تبوّج البرق في السحاب مع : L. marginal note-وأثلجم سال الرعد وهو لمعانه وتشققه
  - العقيق وادى المدينة والجمّاء عن يمين المحارج الى مكّة من المدينة 1.9. وانشد

أُوْكَشَت الجمّاء من جعفر فجانبا عَيْرِ الى مَـثُـعَـرِ

وعيدة . Cf. Jac. ii, 111. L. marg ووثيد الرعد شدة صوتة

P. marginal note on the verse quoted: هذا البيت لابن المولى يمدح جعغر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عبّاس وعجز البيت غيير هذا العجز وهو وطال ما كانت به تعمر وكان قد عزل عن المدينة

إِلْقَآ أَهُ بَرْكُهُ مُقَامِهُ لا يَبْرَ جَ وَتَهْزُمِهُ [وتهِدُّمه .B.P] تَشْقُقه بالما الله الله 1.10.

التَّلَعَة المسيل الى الوادي والعضاة جماعة عضة وهي شجرة ذات. 11. 11. بوادى يمان من عقار and مدفع نذمة .B-شوك

الدِّرَقل ضربٌ من الثياب 1. 12.

- ويروى برود العصب والقطر ثياب مى ثياب اليمن حمر وعسجن 1. 13 مدكن
- غفار بن مُليّل الى كنانة وأسلم بن افصى بن حارثة الى خزاعة 1. 14.
- فانا نلاقيها واقعد في الأوطان برّا مكرمًا . B. المرتبا الم
- فياضُ .B- النحضرم الجواد يقال منه مآء خضرم اذا كان كثيرًا .1. 18.
- يريد شددت باخآ ئه ظهرى ووافق خليقتى والعض المودى يقال 1.19. رجل سِدُّ عِضَ اذا كان موذيا للناس سبّابا
- الصاد الصفر والقنابل الجماعات من الخيل واحدها قنبلة والصُّيّم العيام
- الواغل الذي يدخل على القوم فيأكل ويشرب ولم يُدَعَ وسميحة بئر 1.23. بالمدينة معروفة بالغُزَّر والفَعَم الكثير
- 1. 24. الفعم الكثير ورضوى جبل وشماريخة اعاليه Cf. LA. v, 273.
- اقسم بغسّان 25.
- يريد أنهم ملوك فاذا مجرء احدهم سال دَمُه برائحة المسك 1.26.
- يريد انهم اذا عرقوا عرقوا برائتحة الطيب 1. 27.
- العنقاء ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر مآ السماء وصحرق وهو 1. 28. العنقاء ثعلبة بن عمرو مزيقيا وكان اوّل من عاقب بالنار (Cf. the verse quoted in Lane (p. 262). LA. xviii, p. 100. B. P.
  - يريد انّهم يعتبطون للضيف الابل فينحرونها عن غير علّة ولا مرض 1. 30.
- المرّان جماعة مارن وهو الرصح اللين المهرّة يريد نقاتل بها حتى تكسّر . 1. 31. ونقلُبُ . B.
- See K. 344, Mehren, Rhetorik der Araber, p. 115; Caussin de Perceval, Essai ii, p. 512.

ويروى ابا جاهُنا عند الملوك ودفعنا ومِلَ \* جفان الشير حتى تهزّما ومِلَ \* جفان الشير حتى تهزّما ثالث اوّل من شعر حسّان

## V. [T. 89; H. 625.]

On the same subject, containing allusions to incidents in the battle of Uhud.

- 1. 3. B. البطن
- اللحين الفضة 1.4.
- يقول لويدب الصغير من ولد الذرّ على جملدها لأثّر فيه وجَرَحَه ولم 1.5. يرى بالحَوَّليّ ما اتى عليه حَوَّلٌ ولكِنَ جمعله في صغره كالحوليّ من ولد الحافر والحقّ في صغره
- المجولان من عمل دمشق على طريق مصر والتعمان اراد بنى جفنة . 7. ألجولان من عمل دمشق على طريق مصر والتعمان اراد بنى جفنة . See Nöldeke, Tabari, p. 41.
  - سميحة بشر بالمدينة كانت للوس والخزرج تحاكمت عندها الى 1.8. جده المنذر بن حرام
- اراد بابن سَلْمَى النعمان بن المنذر اللَكَمِّمِيّ ونعمان هذا الذي 1.9. ذكر نعمان بن مالك بن قوقل بن عوف بن عمرو بن عوف وكان حبسه النعمان بن المنذر فوفد فيه وفى غيره حسّان فاطلقوا له

قوله قوقل ولد غنم وهو قوقل بن عوف بن عمرو بن عوف بن : On margin النخزرج ثعلبة ومدن ضخة وأبيّا ومالكًا وحبيبا منهم نعمان الاعرج بن مالك ابدن ثعلبة بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوقل قتل يوم احد قاله ابن الكلبيّ رحمه الله

اراد أُبَى بن كعب بن قيس بن معاوية بن – وقفالهم محتوم .B . 1. 10. اعمرو بن مالك بن التّجار ووافد بن عمرو بن الاطنابة بن عامر بن زيد مناذ بن مالك الاغرّ بن ثعلبة بن كعب بن المخزرج بن المحرث بن المخزرج والاطنابة [اسّه وهي الاطنابة .I] بنت شهاب بن زبان من بني القين بن جسر اراد جزءًا فترك الهمز ورهئة يديه ضمانه لهم كقول الرجل لصاحبه . 1. 11.

غطى يغطِى غطيا وانشد ابو عبد الله انا ابنُ كُلابِ وابن عمروومَنْ يكُنْ قِناعُه مَغْطَيًّا فإنّى لَمُحَبَّتُلاً وسنه يقال غُطَى الليلُ أَذَا ستر كل شي فهو غاطٍ

نبيب التيس عند هبابه للشفاد . 14.

الزبعرى السهميّ وكان ابن الزبعرى يهاجي حسّان 1. 15.

ويروى اذا كرهتم - منكم .B. منكم

يخبر بصبر بني عبد الدار بن قصي يوم احد وانهزام بني مخروم 1.17. والرعاعُ السفلة من الناس وكذلك الخمةان وكان ابو سفيان بن حرب قال لبني عبد الداريوم احد وكان اللوا والعجابة ودار الندوة لبني عبد الدار فقال لهم ابــو سفيان انكم ضيّعتم اللواء يــوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم فأدفعوا اللواء اليناً فاحن نكفيكموه فغضبو لقوله واغلطوا له واتما اراد ابو سفيان بقوله محضيضهم على الصبر والثبات فأوّل من اخذ اللواء طلحة أبن ابي طلحة بن عبد العُزّى بن عثمان بن عبد الدار فقتله على رضى الله عنه مبارزة ثم اخدده اخوه عثمان بن إبى طلحة وهو الاوقص فقتله حمزة رحمه الله ثم اخذه سعيد ابن ابي طلحة وهو اسيد فقتله سعد بن ابي و قاص رحمه الله ثم اخذه مسافع ابن طلحة بن ابي طلحة فقتله عاصم بن ثابت بن ابي الأفلح أثم اخدة ابو الجُلاس بن طلحة فقتله عاصم ايضًا ثم اخذه كلاب بن طلحة فقتله عاصم ايضًا ثم اخذه الحرث بن طلحة فقتله قزمان حليف الانصار ثم اخذه قاسط ابن شريح بن عثمان بن عبد الدار فقُتِلَ فأخذه صُوّاتِ عبد لهم أسود فقُتِلَ وهو في يده وأمّ هؤلاء الثلاثة الذين قتلهم عاصم السلافة الصغرى بنت سعد بس شُهَيُّد من الانصار فكانت السلافة جعلت في رأس عاصم لمن اتاها به جُعُلا رغيبا فلما كان يوم الرجيع قتلت هذيل عاصما فأرادوا آخذ راسه لياتوا به مكة فبعث الله سبحانه وتعالى الزنابير فحمته يومه اجمع حتى أذاكان الليل جاء سيل فذهب به فلم يقدروا عليه وقال الاحوص بن محمد بن عاصم وأنا ابن الذي حمت لحمة الدبرُ . صريع لحيان يدومَ الرجيع

[Compare with this the somewhat different account, H. 610.]

حواضا . B. P. عانق . B. P. العاتك اللازم اللاصق . B. P.

<sup>1. 21.</sup> ef. Hish. 671.

أمّ طلحة واخويه عثمان وابى سعد ارنب وهدى : L. marginal note الزمر طلحة واخويه عثمان وابى سعد ارنب وهدى النعمان من كندة قاله الزبير

قال ابو عبيدة ويقال الاتلم (?) كذلك يقال : عالم عبيدة ويقال الاتلم الاتلم عبيدة ويقال الاتلم التلم ال

العواتق جمع عاتق ولذلک جمع علی فواعل - تحمل 1. 22. B. والمذکّر لایُجمع علی فواعل الم حاجب والمذکّر لایُجمع علی فواعل الم حاجب وحواجب وهالک وهوالک وشارب وشوارب وفارس وفوارس وغارب وغوارب وحارک وحوارک وقال ابو الرئیس الثعلبی

لا صُلُح فيدما بيننا فاعلموا وبينكم ما حملت عاتقى سيفى وما كمّا بنجد وما قرقر قُدَّر الوادى بالشاهق النجوم الاشراف المعرقون واحدهم مجدم قاله ابو اسحق اليزيدى وهذا يوم سميحة وهذا يوم سميحة

وكان سمب المحرب التى كانت بين الاوس والمخزرج ان حليفا لمالك بن العجلان أيقال له ابجر بن سمير وكان مالك عزيزا منيعا وهوقاتل الفطيون ملك من يهود وكان ملكا قبل ان تشتد شوكة الاوس والمخزرج وجالب ابى جبيلة الغشاني من الشام حتى قتل يهود فجلس ابجر حليف مالك يوما من نفر من الاوس بن بني عمرو بن عوف فتفاخروا فذكر ابجر بن سمير مالك بن العتجلان وفضله على قومه فلم يعدِل به احدًا وجعل يشرفه ويذكر ايّامه حتى غضب القوم من بعض ما يقول فوثب عليه سمير بن زيد ابن مالك احد الاوس ثم احد بني عمرو بن عوف وكان مالك سيّد المحيّين

مالک بن العجلان بن زید بن عنم بن سالم بن مالک : L. marginal note ابن سالم ابن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج من ولدة عبد الله بن نضلة ابن مالک بن العجلان شهد بدرا وقُتِل یوم أحد والعبّاس بن عصادة بن نضلة بن مالک شهد العقبة و خرج من المدینة مهاجرا الی النبی صلعم بمکة وقتل یوم احدقاله ابن الکلبی

ا بجر بن سمير من مزينة قاله اسحق بن مرار وقيل : L. marginal note

ولد جشم بن الخزرج غضبا وتزيّد فولد غضب مالك : L. marginal note فولد مالك عبد حارثة وعامرا وولد عبد حارثة حبيبا وزريقا فولد حسبيب زيد مناة وعبد الله فولد عبد الله ابا جبيلة الملك الغسّاني الذي جاء مالك ابن العتجلان فقتل ابو جبيلة اليهود بالمدينة فمدحه الزرمق بن زيد فقال وابو جُبيّلة خير من يمشى واوفا يمينًا فقال ابو جبيلة حين مدحه عدمل طيب في وعاء خبيث وكان الزرمق ذميما قاله ابن الكلبي

فى زمان له فى قومه شَرَفُ لم يكن لغيره مثله فوثب على حليثه سمير هذا فقتله وكانت دية المولى منهم وهو الحليف خمسا من الابل ودية الصريح عشر من الابل وقد ذكروا أن دية العليف كانت خمسين والصريح مائة فلمَّا قُـتِـلَ بعث مالك بن العاجلان الى بني عمروبن عوف أن ابعثوا اليّ بسمير حتى اقتله بمولائی وکان سمیئر صریحا فیاتی اکره ان تنسب بیننا وبینکم حراب فانی غیر تاركه حتى اقتله او ارضا من مولاي فارسلوا اليه انا نعطيك الرضى من مولاك ونكره من الحرب ما تكره فخذ منا عَقَّله ولا تبغ منا غير ما كتا عليه محس وأنتم من المحقُّ فانكُ قد عرفت أن الصريح لا يقتل بالمُولى وأنَّ دية المولى نصفُ دية الصريح فاخذ عقله وكفّ عمّا سوى ذلك فقال الآخد في مروااى دون دية الصريح شيئًا ولن اقبل غير دلك فارسلوا اليه ان هذا تذلُّ منك لنا وبغَّج علينا فَخَذَّ ما عرضنا عليك فابي عليهم ان ياخذ الَّ دية الصريح وأبوا عليه الادية المولى حتى لتج مالك ولتجوا وحقب الامر فــلمــا رائ ذلك مالك جمع قومه من النحزرج وامرهم بالتهيّ للحرب وبلغ ذلك الاوس فتهيّؤا للحرب واختاروا الموت على الذلّ ثم خرج بعض القوم الى بعصفٍ فالتقوا بالفضا بين بني سالم وبين قبا قريةٍ من بني عمرو بسن عسوف فاقتتلوا قتالا شديدا حتى نال بعضَهُم من بعضٍ ثم ان رجلا من الاوس نــادى أنَّ يــا مالك إنّا ننشدك الله والرَّحِمَ وكانتٌ ام مالك احدى نسا بني عمروبن عوف اجعلٌ بيننا وبينك عدلًا من قومك فَقد رضينا بـ فما حَكُمَ بـ علينا لكث سلّمنا ورضينا به فازْعَوَا مالكُّ عند ذلك وقال نعم اختاروا منا رجلًا فتَشَاوِرتُ الْأُوسُ فَاخْتَارُوا عَمْرُو بَنَ أَمْرُ القيسَ أَحَدُ بَصْنَى الْحَرْثُ بَسَنَ النحزرج جدّ عبد الله بن رواحة فقال مالك بس العجلان وجميع المخزرج قد رضينا فلمّا اختاروا حكموه خلا بقومه من النخزرج فقال يا معشر النخزرج ان كنتم انما حكمتموني رجاءً أنَّ اجورَ على القوم لكم فلا محكِّموني فاللَّبي غيرُ حاكم الا بما ارى من الحقّ وانّ كنتم راضين بما ارى عليكم ولكم قضيت بينكم فقالت له المخزرج رضيكم القوم ونسخطك قد رضينا برأيك فاحكم بيننا بما ترى من الحقّ فلمّا استؤثق من الفريقين قال فانّى اقفى ان كان سُميرٌ قتل صريحا من القوم فهو به قود وان قبلوا العقل فلهم دية الصريح وان كان قتل مولى فله دية المولى ولايقصّ به ولا يعطى فوق ديته نصف دية الصريح وما

اصبتم ممًّا في هذه الوقعة ففيه الدية مُسَلَّمةً الينا وما اصبنا مننكم فيها فلكم الدية علينا مسلَّمةً اليكم فلمّا قضى بذلك عمروبن امرَّ القيس غـضب مالک ورأى انه قد ردّ عليه راية وقال لا اقبل هذا القضاء ولا آخــد في ديـة مولاي الادية الصريح أو اقتل سميراً وامسر قومه بالقتال وكان فيهم مطاعًا فقال عمرو بن امرء القيس ينها مالكا عن الحرب وعن البغي على قومه

يا مال والسِّيدُ المعمَّمُ قد يَبْطِرُه بعضَ رأيه السَرَفُ لايُرْفعُ العبدُ فروق سُمِّة مِن والعَمِقُ يُوفَى به ويُعَمِّ مُن عُمَّ العبدُ فُ عُمَّا العبدُ العبدُ فَ يا مال والحقّ عنده فَـقِـفـوا نَّاتِ 3 فيه الوفاء محترف بالحقّ فيه لكم فلا تَكِفوا 4

ان بُجَيرًا عبدد لغيركم

فى شعر طويل فقال درهم بن زيد اخو بنى عمرو بن عوف لمالك لما رة حكم عمرو بن امرء القيس وامر قومه بالحرب وكان مالك بن العلجلان اذا شهد الحرب غير سيماها وتنكر حتى لا يعرف فيصمد صمده

ان تقتلوا تُرِنُّ نِـسْـوَتـكُـم على كـريـم ويفزَعُ الـسَّـلَفُ انسى لعمر الذي يحمر له آلسستاس ومن دون بسيسه شرف يـمـيـن بـــــ بالله مُجّنهد لا نَرْفُعُ العبيدَ فوق سُدِّته انك للق غدًا غُـوالَة بـنـي

لقد حلفْدًا لوينفع الحَلِفُ ما كان مستما ببطنها شَرَفُ عمين فانظر ما انت مزدهف 5

اى كل ذى جود والفَتخُرُ الرجل يفتخر بالمعروف : L. marginal note

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. marginal note : نوفى به ونعترف

قال س (?) هذا مكسور والصحيح قأتون فيه : L. marginal note

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. marginal note: اى لا تميلوا

اردهفَّتَ الشي اذا ما اخذته : L. marginal note

يمشون فى البيض والدروع كما تمشى جمالٌ مَصَاعِبُ قُطُفُ فأبد سيماك يعرفوك كما يُبدون سيماهم في عَترفُ

قال فتجمع القوم بعضهم لبعض ثم التقوا بالفضا عند اطواء بنى قينقاع فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتَّى نال بعضهم من بعض ثم تداءوا الى الصُلح فحكّموا المنذر بن حرام ويقال بل ثابت بن المنذر ابو حسّان فقضى بينهم أن يدوا مولى مالك بن العجلان دية الصريح ثم تكون السنة فيه تعود على مالك وعليهم كماكانت أوّل مرّة المولى على دينه والصريح على دينه مالك وعليهم كماكانت أوّل مرّة المولى على دينه والصريح على دينه فرضى مالك وسلم الاخرون بذلك ثم جرت بينهم الرُسُلُ فاصطلحوا بعهد وميثاق ان لا يُقْتَلُ رجلٌ في داره ولا في مخله غيلة ولا بياتا ولا جهارا فاذا خرج الرجل من داره ومخله فلاذمة له ولاعهد ثم قال انظروا القتلى فأى الفريقيين افضل على صاحبه ورأى له فضلا فأ فضلت الأوسُ يومئذ على المخزرج ثلاثة نفر افضل على صاحبه ورأى له فضلا فأ فضلت الأوسُ يومئذ على المخزرج ثلاثة نفر فودوهم واصطلح القوم فهذا ذكر يوم سميحة الذي فخر به حسّان بن ثابت

# **VI.** [T. 103.]

Poem in praise of the Anṣār, the poet's own valour, and his services in the cause of Islām.

لك اللوم غَدَّ الطرف B. المارف

شيمته طبيعته يقول فريني وطبيعتي التي مجبِئتُ عليها فليس اللافي 1. 2. في الحق بشوم عليكِ وطائرة أمره والأخيل الشؤم والأخيل الشقراق وهو الذا سقط على ظهر بعيرٍ كبرٍ جزَلَهُ فالعرب تَشَامُ به قال الفرزدق

انَا قَطَنَّ بِلِّغْتِنِيهِ أَبِنُ مُدَرِئٍ فَلاَقَيْتِ مِن طير اليعاقيب أَخْيلًا

يقول فإن لم تواتيتي على خليقتي فمنك الرأى الأغرَل عن كل خَيْرٍ . 3. 1. 3

1. 4. B. a==

يقول اذا نزل بني الهدمُّ الم أُقمَّ عليه كمن لا يصدر امرة ولا يورده 1.6. وارتحلتُ فاضطربت لهمِّي حدى افرُجه والزماع عزيمته على رايه وعيهل سريعة

الململة المجتمعة الخلق يريد انها ماضيتة جَرِئة لو حُمِلَت على . 7. 1. السيف لم تهبّه ولم تعدل به

معرك .B - يريد أن بعرها كالزبيب في صغره لطول سفرها وقلّة رَعْيها 1.8.

التخوية التجافي في بركتها لاتها قد اخنقت ولَنحِق بطنها بظهرها 1.9. وثفناتها مواقع مباركها على ألارض ركبتاها ومتؤصلا ساقيها بفتحذيها وكركرتها وهو ثفناتها والاعبل الجبل الابيض والعببلا الارض ذات العجارة البيض وانشد للعجهاج خَوَّى على مستوياتٍ خَمسِ كِرْكِـرةٍ وثَـفـنَـاتٍ مُـلّـسِ

- يريد أنَّها شهمةً كأنَّها مفرَّعة من شهومتها فلوَّ صرّ ورآءها جندبٌ 1. 10. لارتعدت فرَّمًا من صوته والأفكل الرعدة
- 1. 11. I. فعيف نا (الله)
- ويروى ولا عاجزا في الحرب وهو أجود والمجبس الثقيل الذي لا خمير 1. 12. عنده B. اشمخ
  - أراد مُتَوَّجًا بالجلال فلم يمكنه والإكليل والتاج واحد عندهم والبارعُ 1. 13. الفاضلُ
- انتدا افتعل من التّادي والنادي المنجلسُ وقوله آجنا يريد وُجد عنده 1. 14. ما يُجتَنَا وبُستفاد يقال قد أجناني فلان اذا أغلطاك وهذا مأخوذ من اخا طول .B- اجْنآء الشجر وهو بلوغ ثماره ان يجتنا
  - 1. 15. من الحيلة .- L. من الحيلة
  - العُوّل المتصرّف في الأمور . 1. 17
  - العُرى الموثوق بهم كالعُرُوة من المرعا وهي التي تبقي سَنَتَها كلُّها وهي الأصول والشجر وتأثل الشيء اجتماعه وثبوته
  - 1. 20. B. el eli
  - وأكثر من .T الدسيعة المكرُّمة وهي المجفنة . 1. 22
  - تربّل عظم شأّنه والتربّلُ الصحرم ومن هذا قيل للسد الرّئبال إذا 1. 24. كان ضحما

العِد البئر لها مادة من الارض فشبه هذا العطيب في بلاغته وكثرة . 1. 25 مخطبه بالعد الذي لا ينزح والأربة في الشعر استحكامه يقال أرّبّت العُقدة اذا سددت عقدها

ضاربًا and وأشيب .B. فاربًا

الاغيد الشابّ الطرى المعذَّل الملوّم على جوده 1. 27.

المحرّة الارض ذات المحتجارة السود وهي اللابة واللوبة قال والمدينة . 1. 28 بين حرّتين والمأطورة التي قد حدقت بها المجال يقال حدقت صبا التخل . 8-واحدقت

الآطام المحصون واحدها أطم وهي الأقدان واحدها فَدَنَّ وكذلكُ 1. 29. الآجام واحدها أجم والتجداول الأنهار الضغار والرقاق الارض الصُلْمة المستوية والتجرول ذات حجارة

النواضح الإبل تسفو .30.

المفهاق البدر الكثيرة المآء وكذلك التخسيف التي قد خسف 1.31. جبلها وغروبها دلاؤها واحدها غرب وهي التي تجرّها الإبال والاسجل الواسع ويروى من الماء أسجًلا والأسجُل جماعة سَجّل وهي الدلو بمائها

العلل الماء الجارى يجرى تحت الفخل واليعبوب النهر الجارى . 1. 32. وتسلسله مضيّته في جريته

حجرانها نواحيها واحدها حَجْرة والعناجيج الطوال من الخيل 1.33. واحدها عنجوج والقبّ الضوامر والسوام الإبل الراتعة

الذي قد قرى بغيرة ليكون المجمع [so! see Lane] الذي قد قرق بغيرة ليكون المجمع [L. T. الذعاف] لل الذعاف الذع

فباب كل شئ حدّه وانشد للمرّار . 1. 39.

وفى النصريّ احيانا سماحٌ وفى النصريّ احيانا ذبابٌ وقال اؤسّ

وليس بطارق المجيران وستى ذُباتُ لا يُستيم ولا يسنام See Geyer, Gedichte u. Fragmente des 'Aus b. Hagar, 36, 2.

### VII. [T. 27.]

On family glory. Dirge on the death of the poet's brother 'Aus, who fell in the battle of Uhud.

- يخففن لها من هولها والقاعد من النسآء التي ارتفع جيضها والجمع 1.1. قدواعد
- الغميزة الضغف يريد أنه عزيز لا يستذلّ جاره ولا يطمع فى ناحيته . 5. أنه عزيز لا يستذلّ جاره ولا يطمع فى ناحيته ولا يُصاد وما وَبحدَ الله عمينة عميزة 257 وما وَبحدَ الله عمينة قد يُصاد بوحشى . B. يوحشى الموضع ولا يُصاد
  - ويروى فما منهما الا وانبي أتاء بمثل له مثلان يقول اصنع مثل ما .7. ايصنع وأعرف وجه الله منه وكيف ينبغي ان أصنع
  - لنا محتد .B. عتد الرجل أصله . 1.8.
  - . ef. v, 9. الصقر أراد النعمان بن المنذر وهولاء من الأنصار . 9. المنذر وهولاء من الأنصار
  - يقول أورثني زيارتي مجدًا ويروى ماجد 1. 10.
  - 1. 11. ينحر للأضياف الإبل فيأكل منها الناس والطير . 11 11 والطير . 11 11 والطير . 11 الناس والطير . 11 11 والطير
  - هذا اخو حسّان استشهد يوم أحد . 1. 12
  - الشهاب .B -هذا شدّاد بن أوس بن ثابت وكان خيارا . 1. 13
- الربّة المجامعة من قولك هذا موضع مُسرّب اذا اختير المجلّة . 1. 14. وضع مُسرّب اذا اختير المجلّة . ولا 1. 14. وضع مُسرّب اذا اختير جيلًا عن قولك
  - ولا من ربّة 1. 15.
  - 1. 18. P. يشهدونه
  - 1. 19. P. مناكد
- المتان المجلد من الارض والموارد التي تلعبها السائلة الواحد موردة . 1. 20. يلوح . B. يلوح . B. تعلو . P.
  - الخصيلة عضلة الساق وقال خالد الخصيلة الطريقة من اللحم . 25.
  - القواعد الأساس واحدها قاعدة 1. 26.

### VIII. [T. 38.]

Probably pre-Islamic. Praise of himself, especially his poetic talent (1. 19), his brother Aus, his mistress, and his tribe.

cf. LA. vii, 71. سرا وأشرى لغتان بمعنى واحد

- آئى كيف والشَّفْر المُسافرون يقال رجنگُ سَفْرُ وقوم سَفْرُ وامراَّة سَفْرُ عَلَى المُسافرون يقال رجنگُ سَفْرُ وقوم سَفْرُ وامراَّة سَفْرُ وَصَوْم وكذلك مثله التثنية والمجمع والذَّكر والانثى على لفظ واحد وكذلك فِطْر وصَوْم وكذلك دُنَف
  - رَفَضَت B-يقول قد القوا أزمتة إبلهم ورفضوها مممّا يمرون بها مسن 1.3. الإعَياء
  - ويروى ممّا ألح بها قوله عـلت مساوئها محاسنها أى ظهر ضـمّـرهـا . 1. 4. وذهبَ لحمُها
  - ركود النهار طوله ويروى حسى اذا ركد ونغتاله نقطعه والصُّعر الموائل . 5. 1. الرؤس من جذب الازمّة
  - يَقُولُ يعطين ما عندهن عَفُوا دون ان يُزْجَرْنَ او يُحْمَلُن على أَشَدٌ . 6. ا
  - البحون من القطا الى السواد والكُدر الى الصفرة 1.8.
  - وباؤها .B. خطره تحرّكه على جزله [حذله .P] الذي يركبه
  - أراد من الظهيرة وذلك أن الجندب يصر في الظهيرة من شدة أدا 1. 10. لتَّمْضاء
  - الإدلاج سَيْر الليل كلّه والاتِّلاج السّيْر في آخر الليل والإسآد السير 1.11. اللّه كلّه
- ويروى يدعو فيهِما جميعا يقول سريت بهم حتى حلموا فى النّوم 1.12. الصدى ذَكَرُ البوم فاذا صاح اماة وهو ما يُجيبه B. خرأوا اهلهم
  - ال 1. 14. L.P T. مِهَامِيةِ فَي مَهَامِيةِ
  - 1. 15. L. marginal note : يعنى زاده
  - ويضيق . MSS. and T يقول اذا عزمتُ أمّضيت عَزْمي MSS.
  - ويروى تعيى صفاتي والهذر الكثير الكلام 1.17.

- يفرى اى يعمل والحسام يعنى نفسه كان يلقّب الحسام 1. 23.
- 1. 27. حائرہ مُعْظَمِه وَ This line is quoted with variations in LA., I, 387, and TA. [see also Lane].
  - أرومتها أصلها ويروى تمت كما تَمتُ 1. 29.
  - يقول احببها عرضًا ولا نسب بيني وبينها 1.30.
  - الصادى العطشان يقول أتَذكرها كتذكّر الصّادى الما على راس . 1. 31 جبل وغر

يقول يضيق ذرعي عن كلامها استحياءً منها واجلالا لها 1.32.

قوله لم تردى اى لم يأتِسنى خيالك وما تلوين ما تمنعين يقال . 33. الواه حقه اذا مطله ومنعه أيّاه

التُّنْزُرُ القليل العطا وقيل العطيَّة . 35.

البجرُ ثومة الأصل من كل شتى ويروى في العزّ منبتها 1.38.

## IX. [T. 87; H. 931.]

Ascribed to the poet's son Abd al-Raḥmān. Jews of Medina mentioned (1.8). Allusion to Mohammed's messengership and the victory of the Moslim arms.

قومى اوليك .B. قومى

- يبادون يكاشفون المباداة المكاشفة الغشم من الظُّلُم والغَلَمة 1.4.
- كقولك أن شأ الله 1.5.
- آرم بن سام بن نوح فولد ارم عُوصا ولودا وجاثرًا فولد عوص عادا . 1. 6. وعبيلا وعاديا ً دَرَجَ عاديا وولد لون طسما وعمليقًا واميما وولد جاثر شموت وجديسا فنزل بنو عاد بالشحر فهلكوا عليه ونزلت بنو عبيل موضع مدينة الرسول صلّعم ونزل بنو عمليتى موضع صَمّعا ونزل ثمود بالحجر ونزلت طسم وجديس باليمامة ونزل بنوا اميم ويقال إمّيم بوبار من آخر بلاد بنى سعد فهلكوا عليها فاقبل بنوا عمليتى الى بنى عبيل وهم بموضع المدينة فاخرجوهم فنزلوا الجحفة واقاموا هم بالمدينة فجا سيل بالليل فجحف بنى عبيل فنزلوا الجحفة واقاموا هم بالمدينة فجا سيل بالليل فجحف بنى عبيل فنالقاهم فى البحر فسُميّت الجحفة بذلك فقال بعض بنى عبيل يبكيهم

عينى جُودى على عبيلٍ وهل ير جع ما فات فيضُها بالسجام نزلوا يَشربا وليس بها شفسر ولا صارخٌ ولا فوسنام غرسوا لينها بمجرى مَعِينٍ ثمٌ حفّوا الغسيلَ بالأطام

فلم تزل العماليق بها حتى بعث موسى صَلَعَمَ وعلى محمّد بعثا من بنى اسرائل الى جبّارها ليقتلوه فظفروا به فقال لهم قد ظفرتم بى فاتوا بى نبى الله موسى فليحكم في فاتوا به التيه وقد قبّض موسى صلعم فقالت بنو اسرائل عصيتم نبيّ الله واستحبيتم من امركم بقتله لا تساكنونا فرجعوا الى المدينة لما راوا بها من الريف والمياه والتحل فاقاموا بها فمنهم قريظة والمنصير واهل خيمر وقرى عربيّة من اليهود فهذا سبب اليهود بالمدينة فلمّا افترقت الأزّن حائت الأوسُ والمحرر فهذا سبب اليهود وحالفوا فلم يزالوا بها حسى اكرمهم الله بالاسلام ولنصرة لنبيّه محمد صلعم

- على اليك B. لـ على العَلَل على العَلَل B. على العَلَل على العَلَل على العَلَل على العَلَل على العَلَ
- آ قطم B. قطم
- 1. 11. See Ḥamāsa, 458, 1. 13. B. جنينا بهن جياد الخيول
- صرار جبل بالمدينة .12.
- معبج سرعتها وذهابها ومجمئها ودهمهم غشيهم . 1. 13. الم
- 1. 14. L. الله
- الصيان والصوان واحد . 15.
- الفصوص المفاصل والتُزلم القدم 1. 16.
- 1. 22 not in H.
- 1. 30. B. P. Pt. T. H. ميعة L. هابه فرعة فرهابه

فى الضريبة [الضربة .B.P] والخذم القاطع وذبابه طرَفَه والغموس الغامض في الضريبة

انقصامه انقراضه وموته .33

بلغت بقراتي على الشيخ ابي الحسن محمد بسن العبّاس : P. marginal note رحمه الله تع من اوّله في التأريخ

### X. [Not in T.]

Of doubtful authenticity, but ascribed to Hassān probably on account of l. 17 sqq. The mention of the Mount of Radhwā shows the poet to have been a Medinian citizen.

النحيعل والخيلع واحدٌ وهو ثوب يجاب وسطه شبيه بالإتب ويُخاط 1. 1. احد شِقَيّه والنحيعل ايضًا نقبة من ادم تقدّد ويلبسها ألجوارى وهي الرهط وانشد متى ما أشا غير زَهُو الرجال اتركك رهطا على حُيّصِ [حُيّض read وقال الكلمي

ما زلت أضربُه وانعا مالكا حتى تركت ثيابه كالخيعل والمرسّم المعلم المستعاد الرجال الملوث : L. marginal note

تقدد اى تجعل مشل السيور ليتهيأ : (1.1) نقدّد L. marginal note to المشى فيها

مباديه ظواهره والرُكِّد أراد الاثافي شبّهها بالحمام الجُثم 1.2.

- الشجيج اراد الوتد والبقاياً ما بقى من اثار الدار تلوح كأنّها ثوب 1. 3. حلق موشًا جَالَفَ البلي L. خلق موشًا
- الهشيم ما جفّ من الشجر يريد ان الرياح تعتاده مرّة بعد مرّة المعلى وجه كالنهل والعَلَل والماثل أراد النوى الدارس والماثل ايضًا الشاهد على وجه يَعُلُ ريَاعُ B. عَلَى وَ الرض
- يريد ان الرّياح كسَتُه البلّي بكرورها عليه فاختلفَتْه والجون السّحاب 1. 5. السّعاري السّحاب السّعاري السّعاري السّاري الماء والمتهزّم المتشقق بالمآء
  - وروى ابو عمرو ذا اهلٍ جميع بغبطة إذا الوصل وصل الون لم يتجذَّم 1.6.
  - الودق المطر والمنبعق الكثير الصبّ 1.8.
  - ضِعْفُ عُرَاهِ مُحَدُّلُه بالماءُ والداني الثقيل والمُسِقِّ من ثقَّله معظمه 1.9. وصدره والأكظم الممتلي والأسجَم السود
  - المظنون غير اليقين 1. 16.

- شتها L. ام يُعَبُ والوضمُ العَيْب لـ L. الم
- وُزِّنَتُ B. وضوى جبل وكذا يرمرم ويروى ويلملم وهو جبل ايضا 1.25.
- شبّه الحرب بالنّاقة اذا حُلَّ صِرارُها فَعَلَبوها دَرّت فكذلك الحرب 1. 26. اذا هَيَّجت هاجت
- 1. 29. As to محن الدهر cf. LA. v, 378.
- رقفو B. 1. 30. B
- أراد إحمرار الأَفِق في المجدب وانشد للفرزدق . 1. 31. الله الله الغربي أمسيًى كأنّه سكى أرَّجُوان واستقلّت عَبُورها
- مجتدى يطلب ما عندنا والجدا العطاء جدَوْتُ الرجل اذا سألته .33. وجدوته اذا اعطيته وهذا ضِدُّ وانشد

جدَوْتُ أَناسًا مُوسعين فما جدَوًا الاالله فآجدُوه اذا كنتَ جاديًا

- نقيبة الرجل رأيه وحزَّمه والخضرم الجواد 1.34.
- يريد انه صاحب مَيْسر والميسر كان عندهم من مكارم فعالهم 1.36.
- مكلّم مُجَرّج . 1. 37.

## XI. [T. 71; H. 617.]

Reply to 'Abd Allāh b. al-Ziba'ra's taunt at the defeat of the Moslim at Uhud.

فقال حسّان فى يوم احديرة على عبد الله بن الزبَـعْـرى : Heading السهميّ قصيدته التي يقول فيها (H. 616, 1. 16)

لَيْتَ أَشْيَا خِي بَبَدْر شهدوا جَزع المخزرج من وقع الأسَلْ

- أَجِأْنَاكُم أَلْعِاناكُم الْجَأْتَهُ وَاجَأْتُهُ وَأَشَاتُهُ وَأَضَّاتُهُ بِمَعْنِي وَاحِد 1.3.
- الرَّسَلَ القطع من الإبل تُرْسَل الى الما خمسا خمسا خمسا
- يقول لا تناتحل قول الباطل لكن نقول الحق وسد حناً صرعنا والمسدوم . 6. 1. المصروع
- الْهَاكِ مَن جنس القَبِهِ وهو صغار يقول انهزمهم كما تفلت العاجل . 7. من الشرك فلا تلوى على شي

النِّيب مسانّ الإبل والعصل الحمض فاذا رعته ثلطت ١. ٥٠

الشعب الطريق التّافذ بين الجبلين ومجزعه نقطعه والقرط نشوز . 1. 10 الارض واكامه والرجل مجارى الماء واحده رجلة يريد ملّانا ذلك من قتلاكم

المهملة من الابل التي لا رعاة معها ١٠ ١٠.

الرفل السيد قال ذو الرمَّة 1. 15.

ادا محنُ رَفَّنْمَا امراً و ساد قَوْمَه وان لم يكن من قبل ذلك يُذْكُر (cf. LA. xiii, 311) المُسَوِّد

1. 18. قال يَقول نحن اصبر منكم في الباس لستم لنا أشباهاً After 1. 12 there are two lines in T. which are missing in the MSS.

# XII. [T. 61.]

Fakhr poem.

- اى يمنعه ويكفّه وبروى يوارعه والمعنى قريب يقال وازعت الرجل 1. 1. موازعة ناطقته والموازعة المناطقة قال حسّان اذا العانى لم يجد له مَن يوازعه موازعة See I.A. vii, 47; x, 269.
  - يقول ابطا عليه من يفدُ اليه لِفَكَّه من اساره 1. 2.
  - القفعُلَّتُ تقفَّعَت ويبسَتْ وانشد لطفيل الغنوى 1. 3.

هنالك يسقيها ضعيفي ولم أُقـم على الظلفات مُقفعِل الرواجب

نَـصُّ الإبل رفعها في السَّيْر يقول نرفعها في السير لفكاكه اذا نام عنه 1.5. ابن عمّه

الربح الزعزع الشديدة الهبوب 1.7.

ويروى وضن عليه وهو اجود ١. ٨.

اذا قبل من يُصلِح أَمرَه ويرقع خلقه من قومه استصلحناه محن 1.10. ويروى اذا قلّ رافعُه يريد ماله لأنّ المال يرفع ويضع

نوازية محاذيه ونقوم بإزائه والأتى السيل الغريب يأتيك ولم 1.13. يصبك مطره ودوافعه مجاريه

المصاداة الممارسة والمزاولة والتّاصع الواضح البيّن 1. 16.

البور الكاسد بضائعة تجاراته 1.17.

### XIII. [T. 72.]

Memories of bygone times.
[Nöldeke-Müller, Delectus, 98.]

اراد جَآبِيةَ الْجُولان وهي قرية هنالكُ والْجُولان ما بين دمشق الى 1. 1. الاردن يَسْرَةً عن الطريق لِمَنْ يريد دمشق من الأردن والبُضَيْع مِنْ ناتـيـة الاردن يَسْرَةً عن الطريق لِمَنْ يريد دمشق من الأردن والبُضَيْع مِنْ ناتـيـة بدمشق بـيـن See LA. ix, p. 363; Jaq. ii, 658; Agh. 14, 3 الحواني فالنصيع

الصـقـر على اربعة فراسخ من دمشق وجاسم قرية بِطَرَف الجولان 1.2. اله قريب

الصقرين T.

اى لم ينقل عنهم الى غيرهم الى الم ينقل عنهم الى

See Jamh. 29; LA. xi, 318; Jaq. i, 660, ii, 105; Agh. xiv, 2, 6;
 Jwl. 45; Tab. 1380.

مارية ذات القرطين هي امّ بني جفنة بن عمرو مزيقيا قال ابس 1.8. عُبَيْدة هي مارية بنت أرقم بن تعلبة بن عمرو بن جفنة ويقال مارية بنت عُلبة بن عمرو بن جفنة ويقال مارية بنت See Agh. ix, 167; Har. 358.

مارية أمّهم المفضل الذي يفضل ما ملك ومعنى حول قبر ابيهم .As.
اى هم آمنون لا يبرحون ولا يخافون كما تخاف العرب وهم يخصبون لا ينتجعون أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة وقال ابن الكلبى مشل : L. on margin قول ابى عبيده ثم قال وقالت كندة جمعاء دبل هى مآن بنت ظالم بس وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور بن كندة القتيبي بنت ظالم بن وهب ابن الحارث وقال ابن السكيت هى مارية بنت ارقم بن ثعلبة

يقول قد آنست كلابهم بكثرة مَنْ يأتيهم فلاً تهرّعلى احد 1.9. يقول ان منازلهم لا تهرّ الأنساف والطراق والعفاة فكلابهم لا تهرّ الله على من يقصد منازلهم وهذا كما قال حاتم الطي

فان كلابى قد اقرّت وعرّدت قليل على من يعتريني هديرها وقوله لا يسألون عن السواد المقبل اى هم فى سعة لا يبالون كمن نزل بهم من الناس ولا يه. لهم المجمع الكثير وهو السواد اذا قصدوا تحوهم

أراد مأ بردى وبردى نهر دمشق والرحيق الخمر والسلسل السهلة 1.10. السلسة

(بردا) أراد ثلجا يصفّق بمزج الرحيق المحمرة البيضاء السلس ينسل في As. في بمزج الرحيق المحمرة البيضاء السلس ينسل في Cf. Muf. 43; Jaq. i, 124; iii, 116; iv, 1017; LA. iv, 55.

الدرياق خالص المخمر وجيّدة شبّه بالدرياق الشافى يقال درياق 1. 11 وترياق وطرياق بمعنى يقول هم ملوك لا تجتنى ولائدهم المحنظل ولا تستقفه الانتقاف استخراج ما فيه والتقاف السائل لانّه يَنْتقِف ما عدد السدّاس يستخرجه وانشدنا ابو توبة

اذا جاً نقّافً يسوُق بناتِهِ طويلُ العَصَى اصدَدتُه عن شياهها [LA. xi, 254] اى شرابهم فى الاشربة بمنزلة الدرياق فى الدوا سمعت ابا عبد الله As. محمد بن ابراهيم بن عرفة يقول درياق وترياق وطرياق وقوله ولم تكن تعدوا ولائدهم لنقف المحنظل اى هم ملوك يخدمون وهم فى سعة لا يحتاجون الى ما يحتاج اليه العرب من نقف المحنظل وغيره

شمّ الأفوف يقال هم اصحاب كبروته والاسم المرتفع واتما خصّ .1. 12. الانف بذلك لان الأنف والعمية والغضب فيه ولم يرد بذلك طول الانف والعرب تقول شميخ بأنفه فضرب المثل بالانف للكبر والعزّة ومسنه قوله عز وجلّ (Qor. Ixviii, 16) سنسمه على المخرطوم وانشدني ابو خليفة عن محمد بس سلام وابوعبد الله ابراهيم بن عرفة عن ابن سلام يعنى عبيد الله بن اسحاق ابن سلام وانشدني اليزيدي عن عمّه عن الاصمعى للفرزدق

ظمیا و بحک انی دو محافظة انمی الی معشر شم الخرطوم (Cf. Har. 358; Kremer, Culturgeschichte, ii, 271.

يقول بقيت دهرًا فيهم ثم انتقلت فتذكّرت ما كنت فيه . As. الدين فكأنّه شي لم يكن يبق الا المحديث والذكر

ويروى كالثغام الممحل والثغام نبت على خلقة الحلى الا انه ألين . 1. 14

منه واشد بياضًا والعلى يابس النصى والمحول الذى قد اتى عليه حول (الممحل) See LA. xiv, 139 ويروى الممحل وهو من المحل والجذب

إمّا ترى يخداطب امرأة والثغامة شجرة بيضا نورها وورقها كأنّه الفطن As. يشبه الشيب بها ومنده المحديث اتى رسول الله صلعم بأبى قحافة يوم الفتح وكان رأسه ثغامة فقال النبتي ضلعم نميّره وقوله الممحل المحل قلّة المطر والنعامة اذا قلّ المطركان اشدّ لبياضها لأنها تيّبس وتجفّ فيخلص بياضها ولا تخصر

مُوعِدوة اعداؤة الذين يوعدونه الشريقال وعدتُه بالخير ووعدتُه الخير . 1. 15 ووعدته بالشر وأوعدتُه ولا يكون الا بالشرّ اذا قلت اوعدت الرجل فقد اكتفيت ان جيئ معه بذكر الشرّ وهو من الوعيد ودومة اراد دومة الجندل (Jaq. ii, 625) وهي ما بين الشأم والحجاز لكلب وكانت لأكّيد بن عبد الملك السكونيّ فبعث التّبيّ صلعتم اليه خالد بن الوليد فقتله بها وكان يسكنها دومان بن اسمعيل بن ابراهيم صلعتم والهيكل البيت الذي يكون فيه قربان النّصاري والمجيلهم

يقول كأن يسرانسي الذي يتوعدني ويتهددني (see Nöldeke, l.c.) الموعدي في العز والمنعة كأنّني مع اولاد جفنة بدومة الجندل وهو منزل بالشام واصحاب الحديث يقولونه بفتح الدال دَوْمة الجندل واهل الإعراب بضم الدال وقوله سواء الهيكل اي وسط الهيكل والهيكل بيت للنصاري يعظمونه

1. 16. As. ol

ويسروى متنطق والمتنطق المقرّط والنطفة القرط والمتنطق الددى 1. 17. عليه منطقة يقول يسقينيها على كل حالٍ عطشتُ ام لم اعطش

المتنطف الذي في اذنه قرط ويروى بكأسها منطق اى في وسطه منطقة . As في مستقيني من بعد مرّة والنهل الريّ هاهنا والعلل الشرب الثاني ومنه المحديث حدّثنا الهيثم بن بحر العبسي وغيرة نا بشر بن محمد السكرى نا عبد الملك بن وهب المذحمي عن الحر بن صياح التخعي عن ابي معبد المخابة المخابة وفيد فسقى رسول الله تسلعم اصحابه المخزاعي في قصّة معبد وذكر الحديث وفيد فسقى رسول الله تسلعم اصحابه

من لبن الشاة حتى رووا وشرب اخرهم وقال ساقى القوم آخِرُهُمْ شُرْبًا فشربوا جميعا عللًا بعد نهل وقال الشاعر وهو رجل من الاعراب ونزل على قدوم فسقود فسكر فانشاء يقول

عللا اتما الدنايا عِلله واسقياني عللاً بعد نهال ثم تحر ناقته فاطعم اصحابه لحمها وجعل يقول

وانشلاما اغبر من قدريك ما واسقياني ابعد الله الجهل حدثني بذلك ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة واحبر فيه ابو طالب محمد بن على بن دغبل (?) المخزاعي عن العباس بن هشام الكلبي عن ابيه بنحو ذلك قال ثم اصبح وافاق من حكرة فسال عن جمله فقيل تحرته فجعل يبكي ويقول واراحلتا

ويروى ان التي ناولتني قتلت اي - ان الذي عناطيشني .1. 18. As. ويروى ان الذي عناطيشني .1. 18. Cf. Ḥar. 452; Kit. Mal. 14. صب فيها الماء تمزجت فهاتها صرفا غير ممزوج قال ابو العلاء المعرى رحمه الله المغصّل اللسان وقد فشروا ذلك . 1. 19.

على قـول حسّان ارخاهما للمِفصل اى اللسان اذا رُوِى بكسر الميم احتمل هـذا الوجه واحتمل ان يكون احد مفاصل الانسان لِأِنَّ واحدها يقال فيه مِفْصَل ومَفْصِل واذا رُوِى بفتح الميم فهو واحد مَفاصل العِظام وما المفاصل ومُفْصِل واذا رُوِى بفتح الميم فهو واحد مَفاصل العِظام وما المفاصل ( Cf. LA. xiv, 38 (two versions ).

قوله كلتاهما حــلـب العصير يعنى الخمر والماء أرخاهما للمفصل اى . As. الصرف والمفصل بكسر الميم اللسان والمفصل واحد المفاصل Cf. Har. ibid.

يقال رقص رَقَصًا وحلب حكبًا وجلب جَلبًا وقد يحقّفن ايضًا 1. 20. المعنى رقص ما فى جوفها فيها ويروى فى قعرها — فى جوفها As. — والوجه الفتح الاصيل نو الاصل الثابت ومذوده لسانه ومواسمه هجاؤد الذى يسم 1. 21. به من أراد

حسبی اصیل فی الکرام ومذودی یکوی مراسمه جیوب المصطلی .As مذوده لسانه یقول مَنْ اصطلی بناری ای من تعرض لی رسمت جنبه بلسانی ای بها جای يعنى ان عشيرتهم تعوض امرها اليهم وقطيعهم والتقليد هاهنا .1. 22. ا الطاعة انشدني ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة وابو موسى النحويات في هذا المعنى

فقلدوا امركم لله درّكم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا المجتاجي السادة فقال سادة تأكيدا وقائلهم خطيبهم .1. 28. As وسواء المفصل وسط المفصل والسواء الوسط ومنه قوله عزّو جلّ سَوّاء الجحيم (Q. xxxvii, 58) اى يفصل المحظة العظيمة والامر العظيم

و الم المهم خطابه فيهم ونفصل كل . As - ويروى في العشيرة . 1. 25. المر معضل

يقول يفدى بماله عِرْضه وعرض والده من الذتم . 1. 26.

الاهول المنذلي . 1. 27.

يعطى العشيرة حقّها ويزيدها ويحوطها في التّائبات المعدل . As. 1. 28.

XIV. [T. 9; H. 703.]

On the siege of Medina, A. 4 H.

اليباب القفر 1.1.

ألحسب الثاقب الواضح البين . 1. 2.

الخريدة الحيية الساكتة والكعاب الــــى قد كعب ثديها في صدرها . 3. كالكعب

المتألّبون المجتمعون يـقـال الـقـوم على فلان ألّب واحدٌ اذا . 4. تظافروا عليه

1. 5. B. long

أراد عُميَيْنة بن حص بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري وابا 6. 1 سفيان صغر بن حرب بن اميّه بن عبد شمس يريد بهذا يوم المخندق وما وقع فيه والمتخمّط الغضبان كما يتخمّط الفحل من الإبل لِفحل غيرة

1. 7. V. ماتخمطون

عليها V. above the line ايدُهُمْ قَوْتُهُمْ يقال أَيْدٌ وآدٌ بِمَعْنَى واحدٍ ما عالم and قاهرين

1. 13. L. بظاهر

أرانه من الرّين أماله الى الكفرقال ابو زيد 1.14. أرانه من الرّين أماله الى الكفرقال ابو زيد 1.14. يشتم لمّا رآه رانت به المخمدر وأن لا يرينه باتّـقاء [LA. xvii, 53] لَمُ يَهَبُ حُرْمَةَ النّديم وُحقَّـــت يآلقوم للسَّوَأَة السّوآء

## XV. [T. 10; H. 454.]

### On the victory at Badr.

- الموحى الكتاب وجمعه وُحِتى والقديب : 1. 1. V. on margin المجديد هنا وهي من الأضداد
- الوسمي مطر الربيع لانه يسم الارض: 1. 2. V. on margin
- 1. 4. ٧. قرر وركة
- 1. 8. See Yaq. iii, 345.
- 1. 9. V. s,,; i
- المحاظى الممتلئ اراد كل رمح ممتلئ الانابيب غليظها 1. 10.
- أراد [بقوله آزرتها] على الدين فأقدام صفةً مقدام صفة والموازرة 1.11. المعاونة يقال منه آزرته ووازرته
- ابو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم وعتبة بن 1.12. وبيعة بن عبد شمس بن عبد مناف والمجبوب الحتجارة
- شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 1. 13.
- كباكب جماعات واحدها كُبْكُبَة 1. 14.

### XVI. [T. 69; H. 547 sq. and 667.]

On the second expedition to Badr (A. 4 H.) where Mohammed desired to meet the Qoreish forces again in order to retrieve the defeat at Uhud.

وقال فى غزوة بدر الموعد وكان النبيّ صَلَعَم واعد قريشًا اليها فوقّا : Heading التّبّي صَلَعَم فأتاها ولم تأتِ قريشٌ

- ويروى النزوع والرّسُ البئر النزوع القريبة الماء التي يستخرج دلوُها 1.1. بعِقال او عقالين
- جوزة وسطه اراد اته اكبد عظيم الجفرة وهما جنباه 1.2.
- تذرى اى تسقطها العرفي شجرة قدر ذراع او أكثر لها زَهَرُ أصفر وهي . 1. 3. تشتعل وهي خضر آ اذا القيت في الناريريد أن مناسم الابل تقلعها من اصولها في سيرها والرّتَكَانُ شبيه بالعنق او فوقه
  - يريد انّه جيش كثير فكأن ابعارَ إبله لكثرتِها وروث الخيل دِمَّن الموسم 1.4. والمتعارَكُ المزدحم
  - اليعافير الظباء يقول تخرق في جيشنا لكثرته حتى توخَدُ ولو هَرَبَتُ . 5. أ بشدِّ سريع لم تَنْجُ
  - الفَلَجَاتُ مَا شَقّ من الديار اى كُرِبَ والفلجة والدَبَرَة واحد .6. الفلكجة والدَبَرَة واحد .1.6. والاوارك المقيمات في الاراك يرعينه
  - كان فرات بن حيان هذا العجلي يجير غير قريش هو وقيس بن 1.9. آمر لقيس العجلي المام العجلي العج
  - آبو سفيان بن حرب وكان رأس المشركين في حروبهم الى رسول 1.11. الله صَلعَم

# XVII. [T. 73.]

In praise of the Ansar and the conquest of Taif.

- الاشعث الوتد وماثل منتصب 1. 2.
- رَاقَ أُغْجِب يروق رَوْقًا وَعَزَّ أَعْيَا علينا وَغَلَمَنَا يقال منه عز يَعُزَّ عُنَّرًا 1.3. الله الله على علينا الله عَلَيْنا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَ
- الخمائل من الرمل ما انبت الشجر واحدُها خمِيلة 1.4.
- يقول لعِرْفانها كِدُنا أَنْ نقيم فلا نبرح لولا مُحِآمٌ إِبِلِنا كما قال قيس 1.5. المحطيم

ويارُ الذي كَاددتْ وَمُحْنُ عَلَى مِنْي صَحَلٌ بِنَا لُولا مُجِاءٌ الرَّاائِبِ

أراد هل يُسَاوَى الْحِسْى بالبحر والْحِسْئِ أَن تَحَفْفِرَ قدر ذراع وأقدل 1.7. وأَكثرَ فكلّما أُخِدَ منه قَعْبُ جمَّ قَعْبًا والطَّنون الذي لا يوثنَ به وانشد للشمّاح كِلَنَ يَومَى طُوَالَةً وَصُلُ أَرْوَى ظَنونَ آنَ مُطَّرَحُ الظَنُونِ

Cf. Agh. viii, 108, two lines of the same poem.

- 1. 8-10 not in P.
- تَــَأَرَّ تلبَّثُ انتظر وانشد لا يتارّون في المضيق وان نادى المنادى . 1. 10 كي ينزلوا نزلوا
- ناهيا . 1. 12. لا الميا
- الرماح منسوبة من صلابتها : 1. 21. L. on margin
- هذا يوم الطائف وكان في سنة ثماني . 1. 22
- 1. 23. L. on margin: شجاع
- ناجي . 24.
- اولى لكم تهدّد .25.
- الاصعر المتكبّر .26

### XVIII. [T. 56.]

### Revel memories.

- بواط مدوضع معروف والغطاط طائر اصغر من القطاء من جنس ١.١٠ القطاء ولبس به فشته الأثافي بغطاط وُقع واحدها غطاطة
- 1.3. L. on margin: شطاط). This line is missing in T.
- الإفتراط التضييع والتفريط 1.4.
- اراد الشرطين وهما قرنا الحمل وخفقتهُما سقوطهما فى اخر الليل . 6. المربّا وهي أَلْيَتُهُ This line والحَمَل ثلاثة المجم فالشرطان قرناه ثم البطين ثم الثربّا وهي أَلْيَتُهُ 
  صَرَط This line quoted by Lane s.v.
  - السلافة ما سال قبل ان يُعْصَرَ وكذاك النحُرطوم 1. 7.
- صالح بن علاط بن تُويْرة بن حَبْتَر احد بنى بَهْر بن سُلَيْم وهو عـم 1.8. نصر بن العجماج الذى نفاه عُمَرُ رحمه الله تع من الـمـديـنـة لجماله وكان

الحجّاج بن عِلاطِ احد الاربعة الذين كَتَبَ فيهم عمرُ السي الآفاقِ أَنَّ يبعثَ إليه كلّ رجل من عُمّاله رجلا من صالحي أصحابه فاتّفقوا كلّهم من سليم من البصرة والكوفة والشام ومصر وهم الحجّاج بن علاط ويزيد بن الاخنس وابو الاعور عمرو بن سفيان السلمي ومجاشع بن مسعود

الكوانس مدن الظبا ما كان في كناسه والعواطي التي تعطوا بظلفَيْها . 9. الكوانس مدن الظبا ما كان في كناسه والعواطي التي تعطوا بظلفَيْها . 9. الكوانس مدن الله العصن تناولتْه بهما

يقول وهبهن لهم أبد كل رجل منهم بجارية فابدهن نُدَماته اي 1. 11 اعطاهم اتاهن وسُمعة الاختلاط يقول اعطاهم من غير أن يختلط عقله سُــــــــــــــــرًا وفسادًا والسَّمعة الشهرة

أراد سَيْعًا قد تأبّطه اي احتضنه 1. 12.

اراد فوق بعير يرمى بالرّديف من نشاطه والسرحان الذئب والوخّاط 1.13. السريع مخط وخطا

اراد حمارا والمِصْد ملك الكثير النُهَاق والنشاط الذي ينشَط من بلد 1. 14. الى بَلَدٍ ويروى صوتٌ مِصْدَعُ والمِصْدَعُ الماضي

يقول ذُلِّل بمسح الايدى وحسن الغذا والحشكُ اجتماع الدِّرة 1.16. والكوم الضخام الدِّرة الدوم على والكوم الضخام الاستمة من الإبل والصَّفَايَا الغزار والمرافيد التي يدوم على محالبها في الشتاء واحدُها ورِّفادٌ وهي التي تُحَلّب الرِفد والرفدين والرفّدُ القَعْبُ وكلّما اطعمت فيه او شقيّت فهو رفّدُ والبساط جماعة بشط وهي التي معها أولادُها يريد فقد قَصَرَتُ هذه الابل على هذا الفرس يشرب ألبانها شتآءه واحدُ الصفايا صفييٌ

الاعتباط قتلة الوحش يعتبطُها وهذا مأخون من اعتباط الناقة وهو أن 1.17. ينحرها عن غير كسرٍ ولا علّة فإن انحرتها عن عِلّة فهي عارضة المعرفة

غربه حدّته ومَبْعثه يقول سكّن من غربه فالله سيميحك جَزْيًا 1.18. كثيراً والسِقاط الفَترة والعِثار

التعنى الكثيرُ الجري والقدم الكفّ والإمساك ويروى حادرا للسِّياط 1. 19.

ويروى كيف زرّة الآباط الذرة الطعنة وكذلك الْفَوْزة ان يطعنها 1. 21. في آباطها لاتها حبال القلب فلا تُنَهِّنِهُ ان تسقُطَ

يريد انّه صرع ثلاثا فالسَّمَّد جَهِ الأتان الطويلة والنَّحوص الحائلُ والعِلْمِ 1. 23. الفَحْل وقوله يكفّه بعِلاطٍ يريد انّه طعنه في عُنْقه فعَلَطَه بدمه والعَلَطة القلادة والعِلاط وسمَّ يوسم به العُنْق عَرضا وقوله يكفّه اى عن العَدْو وحين طعنَه

# XIX. [T. 106.]

#### On the Prophet Muhammed.

[Lines 1-5 and 7 are given with slight variations in a poem ascribed by H. 350 to Abu Qeis b. Şarma.]

- 1. 1. لو لاقا صديقاً اجود and ثـوا او and عَـشَرة كَ. الله العالم should stand at the end of the first hemistich.
  - 1. 2. T. usu
  - 1. 3 Second hemistich LA. ii, 56 (قال الشاعر)
  - بدلنا .L التآسى من المواساة آسَيْته وواسيته واحد . 1. 5.

## XX. [T. 98; 'Iqd. ii, 268.]

On the murder of the Khalifah Othman.

[See Noeldeke-Müller, Delectus carminum arabicorum, 77; see also IA. iii, 151.]

هذا آخر شعر حسّان بن ثابت Pt. adds to the heading

- موضع السُّد شَبَّه القتال به ارض مأسدة اى كثيرة الأسد
- ويروى قَد شُغِعَتَ فمن قال سَفَعَتْ أراد أثرت البَيْضُ فى انوفهم 1. 2. ومدن قال سُفِعَتْ يريد قُرِنَت الدروع بالبيض فصارت شفعا والأبدان ا دروع ومدن قال سُفِعَتْ يريد قُرِنَت الدروع بالبيض فصارت شفعا والأبدان ا دروع (Cf. LA. i, 316.
  - 1. 4. See LA. v, 164; xii, 405; Har. 200; Lane sub تَــاَّر , but cf. تَــاْر
  - الزَّافرة الاعوان وكان التبتي صلحم آخا بين الأنصار والمهاجرين رجلً . 5. اورجل فآخا بين حسّان وبين عثمان بن عفّان
  - يقول قبل الحصار يقول انصروه 1.8.

### XXI. [T. 40; H. 799.]

On the defeat of the Moslim arms at Mūta [A. 8 H.], and the death of Zaid b. Hārīth, Ja'far b. Abi Tālib, and Abd Allāh b. Rawāḥa.

يرثى أهل مُوتة زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد :Heading الله بن رواحة

- شعوبًا . ٧ الشعوب المنية . ٧.
- زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلعم وعبد الله بن رواحة .6. الأنصاري
  - 1. 7. H. مضوا . But Z. اغدوا
  - 1. 8. LV. Cf. ed. Wüstenf.
  - ويروى متكسِّر ويروى فيه قنًّا متكسِّرُ
  - الرضام الحاجارة ويروق يعلجب يقول هم الجبل والنّاس حَـوَّلـهــم 1.18. رُضام واحدها رَضْمَة
  - عِماس مازق موضع عماس شدید . L. مازق موضع
  - ويروى وفيهم ذا الكتاب المطهر . 1. 15.

# XXII. [T. 110; H. 934; Tab. 1713; Jaq. ii, 4.]

This and poems XXIII and XXV are supposed to have been recited on the occasion of the embassy of the B. Tamīm [A. 9 H.].

حدّثنا ابو سعيد قال حدثنا محمّد بن حبيب قال زعم هشام الكلبيّ عن ابيه عن ابي صالح عن ابن عبّاس قال قدم وفيد تميم على رسول الله صلقم فيهم الزبرُقان بن بدر وعطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وقيس بن المحارث ونعيم بن بدر وعمرو بن الاهتم وكان معهم عيينة بن حصن الفزارى وكان يكون في كل سوء قفال قائلهم جيناك يا محمد بخطيبنا وشاعرنا فاسمح منّا فامروا عطارد بن حاجب فخطب فقال الحمد لله الدذى له الفضل الدى جعلنا ملوكا واعطانا شرفا ومالا وجعلنا اكثر اهل المشرق اموالا وسادة واكثرهم وايسرهم عدّة من مثلنا أولسنا رؤسا الناس وافضلهم فمن يفاخرنا فليعدن مثل ما عددنا وانّا لو شينا لاكثرنا ولكن نستحيى بشى من الاكثار فاتوا بقول افضل من قولنا او بامر افضل من امرنا ثم جلس وقام الزبرقان فانشد شعرا فقال

محن الكرام فلا حسى يدف اخرنا فينا الملوك وفينا السادة الرفع حتى فرغ من قصيدته فقال رسول الله صلعم لثابت بن قيس الانصارى قسم فاجب خطيبهم فقام ثابت فقال المحمد لله الذى السموات والارض حلقه قصى فيهما امره ووسع كل شى عليه فلم يكن شى قط الا من فضله ثم كان من قدره ان جعلنا ملوكا فاصطفى لنا من خير خلقه رسولا اكرمه واحسنه رايًا واصدقه حديثا فأ نزل عليه كتابه واتمنه على خلقه فكان خيرة الله من عباده ثم دعانا الى الايمان فآمن به المهاجرون من نوى رحمه اصبح الناس وجوها وافضل الناس فعالا وكنا اول من اجابه واستجاب له حين دعانا رسول الله وزرآء رسوله نقاتل الناس حتى يقولو لا الله الا السله فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر بالله ورسوله جاهدناه فى الله وكان قتله علينا يسيرا اقول قولى هذا واستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات في الله قد جاء وقد بنى تميم بخطيب وشاعر وقد دعاك رسول الله صلعم وانا اهيئى شاعرهم قال قال حسّان فاقبلًت وان لا ادرى ما يقول شاعرهم وانا اهيئى ابياتا قبل ان اصل اليهم وانا امشى نحو رسول الله صلعم واقول

(Here follow the two lines forming No. xxII.)

قال فلممّا انتهيت الى رسول الله تملعم قام شاعرهم فقال ما قال فقلتُ

**XXIII**. [T. 112; Agh. iv, 9; H. 937; IA. ii, 220; Tab. 1714.]

[L. 8, 10-13 not in H., who, on the other hand, has a line not to be found in the Diwan.]

- رقعوا but يرفع Agh. \_ رقعوا but يرقع but
- 1. 9. L. a jel
- 1. 14. Har. 677.
- الصاب شجر مُرٌّ وكذاك السلع 1. 15.
- 1. 17. L. چُـزُعُ
- المكتنع الداني القريب والفدع زوال الرسخ في اليد الى وحشيها 1.18.
- 1. 19. L. نَا اللهِ , T. ندب ; the line is missing in Agh. and Hish.

يــقــول افا حارَبْنا قوما لم مخاتلهم كـما يُخْتَلُ الوحشيّة والــذرع كــل ما سبنا .T - استرت به من بعير او غيره حتى تدنو منها فترميّها او تضربها

قال فتفرّق القوم حين تفرّقوا وهم يقولون مدا يُلَعَب بهذا الرجل 1. 22. ما خطيبنا كنحطيبة ولا شاعرنا كشاعره فلمّا اراد القوم المخروج اعطاهم رسول الله صلحم وكساهم وقد كان تخلّف في ركابهم عمرو بن اللهم وكان قيس بسن عاصم يبغضه فقال له الله قد كان في ركابنا غلام منا وهو حَدَثُ نزوى به فاعطاه رسول الله صلحم مثل ما اعطا القوم فقال عمرو بن الاهتم حين بلغه قول قيس بن عاصم يهجوه

ظللت مفترشا هلباك تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصب الهلياء استه الشعراء

إن تبغضونا فإنّ الروم اصلحكم والروم لا تملك البغضاء للعرب وكان شاعرهم رافعًا صوته على النبيّ صلعتم فانزل الله عزّ وجلّ (Qor. xlix, 1) يايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولكن قولوا يا رسول الله ويا نبيّ الله فقال ثابت بن قيس حين نزلت هذه الاية وكان رجلا رفيح الصوت اما والله لا اكلم رسول السله ابدًا ولا اتكلم عنده الا كهيئة السرار يتلوه بمشة الله وعونه

# **XXIV**. [T. 90.]

# Drinking song.

بَرام واد ونعفاه جانبه 1. 5.

ويروى تحت ظلال الحوام والثغبُ الممالا يُغْدِرُه السَّيلُ والرَّصَاف 1.7. المحارة المتراصفة المتدانية

بيت راس قرية بالأردن ويروى شُجّ بصهبآ وهوا جود شجت مُزِجت 1.8.

1. 10. See LA. vii, 330.

1. 13. P.T. توشک Cf. LA. ibid.

- مُخْتَلَقٌ من النجِلَاق وهو عيب عند العراب 1. 14.
- يقول لم يثنه شي عن المحدمة 1. 15.
- 1. 16. الجَسْرة الصحمة والجُلْدِيَّة الغيظة L. جرزيِّة. الغيظة on the margin.
  - الدفقة الواسعة العظو والنحكوف التي شخفف برأسها تميله من نشاطها 1.17. وتقلب يديها الى وحشيهما
  - 1. 18. L. on margin: اهاشف المِقَا
  - بنى .1. 19. لد
  - ويروى لانكفُرُ الله : L. on margin

## XXV. [T. 91; H. 938.]

Recited on the day of the arrival of the embassadors of the B. Tamīm.

[See Caussin de Perceval, Essai iii, 272.]

See Nos. xxII and xXIII.

- 1. 1. L. on margin : الْعَزَّد القديم Cf. Jaq. ii, 4.
- اراد غسّان لان منازلهم الشام مع الروم 1.3.
- يعني عبد المطلب ولدته بنو النجار 1.7.
- 1. 8 not in Hish. and probably spurious.
- مُوطأً واتما وآطاءً لأنه ارتجلها وهو يمشى الى النبي تتلعم . 9. احدث دعاه
- اً. 10. L. مَكْذَ
- 1. 13 not in Wüstenfeld, but in V.

### XXVI. [T. 96.]

Against the B. Judam.

[See Hish. 975 sqq.]

XXVII. [T. 66.]

Satire against Al-Moghīra b. Sho'ba.

# **XXVIII**. [T. 32.]

Fakhr poem.

- تَذَكَّرُ .L . اى الموضع الذى ينزلونه ويعترضون فيه 1. 2.
- المُغْدَوْدِنُ الشَّعر الطويل الكثير وتنوع تنهض وآادها أثقلها 1.4.
- التِلاع مسائل الما الي الأودية وأسداد الجبل ما قبلك مسنه 1.5. واحدها سَنَد
- كُلِّ شَجِرة ذات شوك فهى عِضة وشطرها أَحَدُّوُها والصُّراكُ السحاب 1.6. الذي لاما وفيه يكون مع شدّة برد الربح ويروى ففاجأه الليل
- 11. 7-8. K. 121 with variations and of doubtful authenticity. L. هلكنا
- مبيّنة L يقول اذا طرقتهم داهية تبيّئهُم زادهم بكيده شرًّا عليها . 9.
- ويروى ومثلى اطاق يقول اكلُّف نفسي كل امر عظيم يؤودُها 1. 10.
- ابعادها إِيَّاى وتبخيلها ويروى وأَكذِبُ ايعادَها يقول أَكْذِب ايعادَ 1. 11. مَنَ اوعدُها
- جــمـع لِنُبْدة وهي زُبرة الأسد وهو الشعر الذي عـلى كتفَيّه فاذا . 1. 13. الزبار داك وقام النفس : L. on margin فضب ازبار داك وقام
  - يقول كَأَنَّهِم فى المحرب سَكَارَى لا حلوم لهم والأحشاد الرجال الذين 1.15. يعتشدون للتحرب ويجتمعون لها
  - الحواصنُ النساءُ والصالحون الأشراف يقول قدال النساء لـالأشراف 1.16. لا تُنشِبوا الحرب ودعَوْن على مَنْ عاد الحرب وأتاها
  - يقول وفينا الحرب بنعيمها وصبرنا عليها والأعماد جماعة عميد وهو 1. 17. الرئيس

# XXIX. [T. 11.]

Lyrical poem, written after the poet had passed his fortieth year.

- النحمًان من ارض البَشَنيَّة من دمشق وهوادى النجوم أَوائلُها 1.1. النحمًان من ارض البَشَنيَّة من دمشق وهوادى النجوم أَوائلُها عام النجمية النج
  - تترى تتابع فشبهها في ابطائها لطول الليل عليه بإبل زواخف مُعْمِية 1.4.

- أح. L. on margin : تفرّق LP. فجآ ات
- 1. 7. L. on margin : جَاكِتُ مَالَتُ Cf. Chal. al-Ahm. 49.
- ويروى بالعبلاء وهو الجبل الأبيض والهَدَّبة البيضان (والهصبة .P. الم. ويروى بالعبلاء وهو الجبل الأبيض
- المُغْرَبُ الشديد البيض 1. 12.
- يقول أَتَشْتَاق اذا تباعدت بها الدار وتصد عنها وتجنبها اذا دَنَت 1. 13.
- تصديه له تعرضه له وارادته اياه 1. 15.
- التصحّب التمتّع وأصله مأخون من الصّعْمة 1.16.
- يعني بالمجار نفسه يقول لا أراني أطاعُ ولا أُعْتَبُ عند العتب عليها ١. ١٦.

# **XXX**. [T. 25; IA. iii, 150.]

Elegy on the death of Othman.

- اللَّدَن اراد ر عما لين المهرَّة والمِذُّود الذي يُذَانُ به ١. ١.
- يريد بالإمام محمد بن ابى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عسبد 1.4. اميركم لم يرشد IA. اسمس وهو اوّل من مشى فى قتل عثمان رحمه الله

# **XXXI**. [T. 12; IA. iii, 151.]

On the same subject.

- 1. 1. T. عديع
- هـذا حبيب بن مَسْلَمَة الفهرى وكان مع معاوية بالشام وهوفتح 1. 5. ارمينية

L. on margin : حبيب - L. المتالكة

# **XXXII**. [T. 12.]

On the same subject.

- 1. 1. L. on margin : قلفة مختلفة
- سُنّةً . 1 الْحَرّى الْجَدّبة . 1. 2
- 1. 4. السيّة الوجه See Jaqūt, i, 703.

## **XXXIII**. [T. 41.]

On the same subject.

- التترع التسرُّعُ 1.1.
- ويروى زبًا .4.
- هذا زيد بن ثابت ١٠٥٠
- يريد رأيًا تَقتصِرُ عليه ١٠ 6.

قال وكان من حديث حبيب ان النبيّ صَلعتم كان بعثه الى بنى لحيان فى الرجيع ومعهم مرثد بن ابى مرثد الغنوى وكان رئيسهم وعاصم بن ثابت بن الأفلح فقيل عاصم واسر المشركون خُبيّب بن عدى فاشتراه ابو إهاب بن عزيز من بنى عبد الله بن كارم وكان حليفا لقريش فباعه من بنى نوفل فقتلوه بالتنعيم قتل برجل من بنى نوفل قتل يوم بدر وصلبوا خبيبا هناك فقال خييب وكان الصلوة ركعتين عند القتل وله خَبَرَ طويل فى المغازى فقال حين قدم للقتل دعونى اصلى ركعتين فتركوه فصلى ثم قال اللهم انه لا رسول لى الا محمد صلحة فأبلغه عنى السلام فبلغ وقال خُبيبَ بَ

[الطويل]

لقد جمع الاحزاب حولى وألّبوا وقد قُرَّبوا أَبْناءهم ونسساءهم وقد قُرَّبوا أَبْناءهم ونسساءهم وكلّهم يُبدى السعداوة جاهدا الى الله اشكوا غربتى بعد كربتى و فذا العرش صبّرنى على ما يرادنى وذلك فى ذات الاله وان يسشأ لعمرُك ماآسا اذا مستُّ مسلمًا وقد خَيَّرُونى الموت والكفر بعده وما بى حِذارُ الموت السيّتُ

قسائِلَهم واستَجْمَعوا كدلَّ مَجمعِ وقُرِبْتُ من جذَّع طويلِ مُنَكَّعِ عدلي لِآني في وَثَاقٍ ومجمعِ وما جمَعَ الأحزاثِ لي عند مَصْرَعِي فقد بضّعوا لحمي وقد يَاسَ مطمعي يبارَث على اوصال شِدلُو ممزَّعِ على اي جنبِ كان لدّه مضجعي وقد ذَرَفَتْ عَيْنَاي من غير مَجْزِع ولكن حِذَارى الثّارَ ذاتَ التَلقُّع

[See Hish. 643.]

اراد يَدْسَ : 1. 5. L. on margin

XXXIV. [T. 105; IA. ii, 43; Tabari, 1165.]

Dirge on the death of Abu Bakr.

بهَدّى رسول الله اتّبع امر الله 1.4.

XXXV. [T. 12; H. 571.]

On Uhud.

- شِرْكَ بَلَدَ وَعَصَلَ بِنِ الدَيْشِ بِنِ الهَوْنِ بِنِ خُرْيْمَة بِنِ مِدْرِكَة وهم 1.1. القادة والعصل وقار صغار الظبا ايضًا [عضل وقاء [ef. LA. sub]
- - الرصاف (80) العَقَبُ الذي يلفّ على سخ النصل في القدم والوبار جماعة وَبُر والشوارب الصوامر وهو الشواسب ايضا والشواسف
  - فَجَّأْتُ القوم اذا دفعتهم 1.5.

**XXXVI.** [T. 23; H. 524.]

On Badr.

- 1. 4. L. marginal note: تقليل
- المحدود الممنوع من الظفر المغلوب 1.5.
- 1. 7. L. on margin: جماع الماجد

### XXXVII. [T. 64.]

On the theft of a coat of mail by Tu'ma b. Ibrīq al-Zafari.
[See Qor. iv, 107, and H. 359.]

وقال حسّان يه بحبو طعمة بن ابريق الظفرى [بشير بن ابريق .Heading : T ابوطعمة] وكان سرق درعَتَى حديدٍ فسى عهد رسول الله صَلعمَ فأقبل رجالً

من قومه من الأنصار فغدروه عند النبى صَلَعَم وكذبوا عنه وكان النبيّ الريق أنّ اسامعة اذا حداف الله الله [Qor. iv, 107] وكان ابن ابريق طح الدرعين في منزل يهوديّ ليبراء منها ويؤخذ بهما اليهوديّ فلمّا انزل الله هذه الاية فرق من النبيّ صَلعم أن يقيم عليه الحدّ فلتحق بمكّة فنزل على صلافة بنت سعد بن شهيد الانصاريّة وهي امّ بني طلحة بن ابي طلحة كلهم الا المحارث بن طلحة قبّل بنوها كلهم بأحد كُفّارا الا عثمان بن طلحة ومنه اخذ النبيّ صَلعم مفتاح الكعبة ثم ردّه عليه فقتل مسافح وكلاب والحلاس بنو طلحة فمكث ابن ابريق عند سلافه فبلغ ذلك حسّان ققال

[See also my New Researches, 119.]

1. 4. See Sib. i, 207.

# **XXXVIII.** [T. 42.]

Dirge on the death of Hamza b. Abd al-Muttalib.

وقال حسّان لأ مامة بنت حمزة بن عبد المطّلب حين قدمت: Heading المدينة مع النبيّ صلعتم حين قدم امنًا هو واصحابه فطاف بالكعبة وأقام ثلاثة أيّام بمكّة وهي عمرة الموادعة التي تزوّج فيمها ميمونة بنت الحرث الهلاليّة فاخذ امامة على ابن ابي طالب رضى الله عنه فدفعها الى فاطمة رضى الله عنها فقال دونك ابنت عمّك فقالت فاطمة ان رسول الله قد شرط لهم يوم الحديبية ان لا يصيب منهم احدًا تعنى من المشركين الا ردّه عليهم قال فأتها ليستّ منهم الما هي ميّا فأخذتها فاطمة فانطلقت بها حتى اذا كانوا بمرّ الظهران فكر لجعفر شأنها فأتى عليّا فسأله ايّاها وكانت خالتها أسماء بنت عُمَيْس وسأله اياها أسماء ابن حارثة بن شراحيل الكلبيّ وهو اخو حمزة في اخداء النبيّ صَلعتم فأتوا النبيّ صَلعتم فاتوا النبيّ صَلعتم فاتوا النبيّ صَلعتم الله فارت ميّى وانا منك وامّا انت يا زيد فمولاي ومولاهما فأدفعاها الى جعفر فلم تزلّ عنده حتى قتل رحمه اللة فاوسي فمولاي ومولاهما فأدفعاها الى جعفر فلم تزلّ عنده حتى قتل رحمه اللة فاوسي بها جعفر الى اخيه على وابنة اخى من الرضاعة لا آمر بنكاحهن ولسبُل

بمعاقب مَنْ نَكَاكَهُن وهذا قبل نزول اية تحريم بنات الاخ فأنا ناف عنهن نفسى وولدى وقد حرص ان ينكم محمدا عليه الصلاوة والسلام ابنة حمزة فطفقت امامة حين قدمت المدينة تسدل عن قبر ابيها ومصرعة فبلغ فلك حسّان

1.5. L. قو الحق , but corrected on the margin. LT. نرضى

## **XXXIX.** [T. 113 sqq.]

On al-Harith b. Amir and the theft of the gazelle image.

وقال حسّان للحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وهو الذى : Heading وقال حسّان للحرث بن عامر بن نوفل فقتله خُبَيْب بن قال رسول الله صلعم ان لقيتُموه في تركوه لِأيتام بني نوفل فقتله خُبَيْب بن عدى يوم بدر فبه قُتِلَ خُبيب وصُلِبَ وكان الحرث فيمن سرق غـزال الكعبة

# حديث الغزال

وكان من حديث ان مقيس أبن عبد قيس بن قيس بن عدى بن سعد بن سعد بن سعم كان بيته مألفًا لشباب قريتس ينفقون عنده ويشربون فكان يعتاده فُتّاك قريدش وخُلَعَآؤهُم منهم ابو لهب بن عبد المطّلب والحَكم بن ابى العاصلى والحرث بن عامر بن نَوْفل والفاكه بن المغيوة ومُلَيح بن الحرث بن السبّاق ابن عبد الدار وابواهاب بن هزيز بن قيس بن سُويّد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله ابن دارم وقيس بن سويد وكان قيس اخا عامر بن نوفل بن عبد مناف لأمّه وامّه كهيفة من بنى جندل بن ابير بن نهشل وكان حليفًا لهم وابو مسافع الاشعرى

حلیف بنی مخزوم ودیک ودیک ودیک من خزاعة یخدمونهم فاجتمعوا فی بیت مقیس وله قینتان یقال لهما أسما وعثمة فتغتّ أسماء وقد نفذ شرابهم شعر رجل من بلتی

الطويل

فإنَّ نُدامَاى لَدَيْكُ عطاشُ وزالت ضحاه فالد موع رشاشُ لهانشوات جمّة ومعاشُ ندامَای فیها عامروخداشُ مفاصل لذات معًا ومساشُ اذا قیل احلام الرجال فراشُ

أبوهة كرى الخمر بين صحابتى فإن يك يدوما لم يتم نعيمه فإن يك يدوما لم يتم نعيمه فيا أن يدوم قد شهدت وليناة خاوت بها قد مات محس مجومها اذا غلبت لبيهما الخمر وانتشت وجدتهما لم تظهر الخمر فيهما

عاصر وخداش ابنا زهير بـن جناد الكلبي وقد كان قــال لهم ديك ودييك ان عيرا قد اقبلت من الشام تحمل خمرا فأناخت بالأطبح فقال ابولهب ويلكم امما عندكم نفقة قالوا لا والله قال فعليكم بغزال الكعبة فياتمما هو غزال أبي وكان عبد المطلب استخرجه من زمزم وذلك انه لماحفرها وجد فيها سيوفًا قديمةً والغَزَال فجعله للكعبة فقاموا فانطلقوا وهم يهابون وقد اصابتهم ليلة باردة فيها ظلمة ومطرحتي انتهوا الى الكعبة وليس حولها أحدٌ فحمل ابو مسافع وأبو لهب الحرث بي عامر على ظهورهما حتى القيماه على الكعبة فصرب الغزال فوقع فتناوله ابولهب ثم اقبلوا به فقال ابولهب قد عرفتم أن الغزال غزال ابي ولي ربعه فـأتوا منزل ديكُ ودييكُ فكسروه فــاخـدواً الذهب وعينيه وكانا من ياقوتٍ وطرحوا ظرفه وكان على خشب في منزل شيخ من بني عامر بن لؤك فأخذ ابولهب العنق والرأس والقرنسين ودفع القرطين اليهم وقال هذا السماء وعثمة وانطلق ولم يقربهم ودهب القوم فاشتروا كل خمر كان بالابطح ثم اقبلوا به الى اسحابهم فشربوا وقرطوا الشنف والقرطين القينتين فمكثت قريش أتياما ثم افتقدوا الغزال فتكلموا فيه وأعظموه وكان أشَدُّهم كلامًا وأجَدُّهم عبدُ الله بن جدعان وتكلّمت قريش فلم يمالخ احد مبالغته كان يقوم فيقول اشهد اته لم يجرئ عليه غيرهم ولم يسرق والغزال غيركم وأيمُ الله لدُنَّ لم ينه حلماً كم سفها كم لتنزلن بكم النقمة فلمًّا

أكثر قال له حفص بن المغيرة قد أكثرْتَ في امر الغزال ولستَ بأولى قريش به إنّما هو غزال عبد المطّلب وهذا الزبير وأبو طالب أبنا عبد المطّلب لا يتكلمان وامِّنا ابو لهب عندي بخلتي منه فـ أكَّفَفُ فغضِبَ الزبير وابو طالب فقالا لا تزال تناضل من دونه كأنَّك تعرِف صاحبه وايم الله لدِّنَّ ثقفناه لنقطعنّ يده فمكثوا يشربون شهرا او اكثر ثم ان العبّاس بن عبد المطّلب مرّ وهو غلامً شاتُّ آخِرَالنهار في حاجة له بشهر بدوربني سهم وقد لغط القوم وثملوا وهم يرفعون اصواتهم فأصغى لهم فسمع بعضهم يقول غنيّانا بقول ابي مسافع

1 laund

انّ الغزال الذي كنستم وحِلْيَته طافت به عصبة مدن شر قومهم فاستقسموا فيه بالزلام عَدِّكم إِنِّي وإن اجْنَبِيًّا كَنْتُ عَنْ وطني

تقنونه لنحطوب الكهر والمغمر اهل العُلا والدَّدا والبيت ذي الستر ان تخبروا بمكان الرأس والأثـر فات حلفي الى عِمْران اوعهمرا 5 ريحانة القوم لا ابغي لحلفهم حلقًا ولا غيرهم حيَّا من البشر

فغيَّتا فاقبل العبّاس فقال يا أبا طالب هل لك في سرقة الغزال قال ومَن هم قال هم فى بيت مقيس وام أرهم فتعالوا فأسمعوا فأقبل ابوطالب والزبير وابن جُدُعان ومخزمة بن نوفل والعوّام بن جُويّلد حتى دنوا من الباب فسمعوهم يقولون غتينا فقال ابو مسامخ غتيهم بقولي هذا

ابلغ بنبي النضر اعلاها واسفلها امستُ قيان بني ســــــ تقسمه ظللن بجرى فتيق المسك بينهم

أنّ الـغَـزَالَ وبيتِ الله والركن لمُ يَغُلُ عند نُداما هـن في الثمن على مغارقهم فتًّا عملي فمنس وقهوةٌ قرقف يغلى التجار بها حانيةٌ عتِّقت في الدنّ من زمن

1. 3. On margin: مال على حال فقال ابو طالب لا شك هولاً اصحاب الغزال وان دخلتم الساعة أصّبتموهم سكاري لا يعقلون عنكم ولا يفقهون ولا محتب أن ندخل عليهم الا ومعنا من الاحلاف

ابنا مخزوم : Li on margin

الذين تحالفوا بعد الحلف الأوّل من نحتج عليهم بهم ولم يكن عبد شمس ولا نوفل دخلوا في ذلك العلف فأخَّروا ذلك الى غد فَلمًّا أصبحوا غَدَوًا الى بنى سهم فقالوا يا بنى سهم تعلمون أنّ غزالَ ربّكم سَرَقهُ نُدمَآء مقيس فهم في بيته فآدخلوا معنا نفتشه فقاموا معهم فلمما دخلوا وجدوا مقيسًا غائبًا ووجدوا مُجنة الغزال وهوغمده الذي يكون فيه وكان أديمًا عربيًّا فقالوا ما نبغي عليه بنيّة غير هذا واخذوا القينتين فلزموهما فوجدوا احداهما مقرّطة قرط الغزال والاخرى مشنفة بشنفه فقالتا محن آمنتان ومخبركم الخبر فقالوا نعمم فاخبرتا فسمَّتا ابنا لهب فاتُّهموه لِّزنَّه غبر عنهم تبلكُ الْتِدام فطلبوهم فتغيَّبوا فبلغهم ان الغزال كُسِرَ في بيت ديك ودييك فهرب ديك وأخِـذَ ديـــك وضبطوه من خلفه ومد يده ابن جدعان وامحا عليه الشفرة وكانت كليلة حتى قطعها فلم يلبث الإيوما حتى مات ثم إنّ المطيّبين نافروا الاحلاف وقالرا لا نرضى حتى نقطع أيديَهم او يردّوا الغزال بعينه [والمطيّبون بنو عبد مـناف وبنو اسد بن عبد العزى وبنو زهرة بن كلاب وبنو اتيم بن مترة بـن كعب وبنو المحرث بن فهر والأحلاف بنو عبد الدار بن قصى وبنو منحزوم بـن يقطة بـن مرة وبنوسهم وبنو جميح ابنسي عمرو بس هصيص بس كعب وبنو عدى ابن كـعـب] اويودى كلّ رجل منهم مائـة ناقـة فمكثوا بذلك ثـم ال المحرث بن عامر اخرج وقد ألبس حلة لمطعم بن عدى وقد اهل بعمرة وطاف باليبت لا يكلمه احد ثم خرج على وجهه فمكث عشر سنين لا يدخل مكة فقال أبو اهاب ما يمنعكم أن تصنعوبي مثل ما صنعتم بصاحبكم أمِنَ أجل أتى حليف تسخقون بي فام يجيبوه الى ما اراد فقال يعاتبهم

المتقارب

بحوا تحرقهم أرّه المصطلبي قبلنا وانهاك نوفل أن توكلي الولي الول أن توكلي الاثر الاول الولي المهالي على المهالي في ونقعد حسدل ولم نوكل في المهالي المه

لعل بندی نوفل اصبحوا کأن فتی لم یحب قبلنا امطعم تیما وأشیاعه اول ضبائر من یحمنا بغضة

مسلُ بن عامر بن اؤگ : L. on margin

فلمًا سمعوا هذا الشعر عضبوا فالبسود حلة واخر جود مهلًا بعمرة فهرب فلقى ابا مشفع فقال يا ابا مسافع ابن قولك

إنى وإن اجنبيّا كنت عن وطنى فإنّ حلفى الى عِمران او عـمـرِ ماارى عمران او عمر صنعا بك خيرا وأيم الله لوكان حلفك الى هـذا يعنى مطعما او نوفلاً لأمنت روّعيك وبرز وجهك قال فما مدحتى حين آمنك قال بلى قد قلتُ

المتقارب.

ابلغ قصيًّا اذا جـدُــها اذا شرب الخمر اغــلابـها دعاه الحي الشنف شنف الغزا لعشمة حـيـن تـراءًت لــه

فأى فتى ولدت نوفك ولدت نوفك وان جهدت لومه العُدِّلُ ل كُبِّ بخمصانة عياطلُ وأسماء عاطلة اجمالً

فقال عبد الله بن جدعان وكان اشد القوم فى امره وكان لا يقوى الا بأبى طالب والزبير ومخرمة فأتا هم فقال لهم يا هولاء سرقة غزالكم آمنون وانتم جـــــوس فقام ابو طالب قيامًا شديدا حتى غيّب الرجلان وخافوا عليهما القتل فقال ابو اهاب

# البسيط

یالدرجال لِاحلام مضللة دارُ ابن جدّعان مأوی کلّ باغیة ما لی اری اسدا تغلی صدورهمُ البیت فضل لعبد الدّار دونکم

او كان ينفعها حزم وتجريب فكيف يُجمع فيها البرَّ والحوب كأتما وهنتَ منها الطنانيب وانتمُ نفرُ سودٌ جعابيب

واتما عرض بقيّان عبد الله بن جدعان فقامت بنو اميّة فاعانوا الاحلاف حتى كادوا يقوون فأقبل عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس وابو سفيان ابن حرب وسعيد بن العياص واسيد بن ابى العيان ونفر من شيوخ قريش فتحدّثوا وذكروا الغزال وحثّ بعضهم بعضًا ان ينصروا الأجلاف فقال أجيحة اطيعوني ولا تعرضوا في امر هذا الغزال فإنّ عندى منه علما قالوا فما علمُك

قال حدّثني ابي عن ابيه ان قبيلتين من العرب نزلوا مكة فاهلكوا في شأن ظَمِي قتله رجلٌ منهم فاستوصل احرارهم ورقيقهم قالوا ما سمعنا بهذا قال بلي وعندى به شعر قاله عبد شمس قالوا فانشدناه فانشد

مَن يُرِدُ فيه ملذّات الظلمُ حين لا ينفع عذرٌ من ندمٌ دون ديس الله منها بنقم بـوقـار البرقي الشهر الأصم عطِبوا فيه وحِيّ من عجم شادن احوى لـ ف طرف أحمّ حيث آوَتُه الى جنب العرمُ فاشتوى منه فاطعم وقسم

يا رجالاتِ قصي بلدُ يقرع السسن وشيكا نَدَمًا طهروا الاثواب لا تلتحـفـوا ثم قوموا عُصَبا في شانه هـل سمعتم ببقـايـا عرب هلكوا في ظبية يستبعها عاقله عنها فما يتبعها فروساه بظهار ريسه

قالوا فكيف كان هالكهم قال اقبلت حيّة من الجبال فجعلت تنفخ عليهم من جوفها امثال الرمام من النار فجعلوا يحترقون حتى هلكوا جميعاً قالوا أتَّى يكون هذا قال اما سمعتم بقول عبد شمس

فاتاه حيّة من خلفه احجن الممّابين وثّاب خِضَمْ

فرمداه بشهاب ثاقب مثل ما اوريت بالرمح الصرم

قالوا فوالله لا ندخل في شئ من شأنه فعند ذلك وهـن امر الأحلاف حتى صالحوهم صلحا على خمسين ناقة فدفعت الى ابسى طالب والزبسيسر فرفدا بها الكعبة والتحبِّاج ومن لم يعط الخمسين ناقة لم يزل خائقًا حتى بعث الله النتبى صلعم فلمّا كان يوم بدر اقبــل ابو مســافــع واصحابــه الذين هربوا فقالوا يا معشر قريش لم تنفوننا وتطردوننا اما لنا عندكم أن نقاتل محمدا واصحابه فان قتلنا فهو ما تريدون وان بقينا فهو عوض ما صنعنا فاقبلوا فشهدوا بدرا فقتل ابو مسافع والعرث بن عامر وافلت ابو اهاب وقد كان الحرث بن عامر يجالس النبيّ صلعم قبل أن يخرج واعجبه حديثه فقالت قريش قد صبا فقتل يوم بدر قتله خبيب فقال حسّان بن ثابت

وطلبت قریش الحکم بن ابی العاص اوّلاً فمنعَثه بنو: After the poem امیّة وبلغ ابا لهب أن قریشا تأتیه فتواری وکان له عشر خالات من خزاعة فولدن فیهم فاکثرن فبسط بسطه وبادی فیهم فاقبل الیه من بنی خلاته جمعً کثیر فلم یقربه احد وقالوا دعوه لاخوته فقال شیبان و بن جابر السُّلَمی حین اراد أن یُحَالف بنی هشام ویدکر أمّر ابی لهب وهذا حِلْف الغیدان (الغیداة ما) من خزاعة

اخدالفكم حِلفًا شديدا عقودُه كحِلف ابى عمرو اباك من هاشم على النصر ما دامت بتجد وثيمة وما سجعت قمريّة بالكراتم هم منعوا الشيخ المنافيّ بعد ما رأى حُدمَةَ الإزميل فوق البراجم ووجدوا طرف الغزال في بيت العامريّ الشيخ الأعمى فقال لا علم لى بما صنعوا في دارى وانا أعمى فقتلوه — [الشيخ المنافيّ يعنى ابا لهب والإزميل الشفرة يريد منعود من وطع اليد]

XL. [T. 121; Hish. 657 (2 lines).]

Dirge on Nāfi' b. Budeil, attributed to Abd Allāh b. Rawāḥa.

وقال حسّان يرثى نافع بن بديل بن ورقآء الخُزاعي واستشهد : Heading

وقالت اخت المنذر بن عمرو ترثيه . At the end

أعينه الا آبكي على المنذر بسجل عزيز ولا تفتري وبكي ابن عمرو اخا المُكرمات وذا المجد والنسب الأظهر

ام ابی لهب لبنی نبت هاجر بس عبد مناف بس: I.. on margin اما ابی لهب لبنی نبت هاجر بسن عبد مناف بست الله عبد عاطر بن حبشیة من خزاعة

شيبان بن جابربن سالم بن مرّة بن عبس بن رواحة : L. on margin ابن الحارث بن بهزة بن سليف حليفة بن الحرث بن عبد المطّلب بن هاشم قاله ابن الكلبي وقال مؤرَّج حليف الزبير بن عبد المطّلب بن هشام الكراتم ما الخزاعة والوثيمة الحجر قلم

بنو بهشة وبنو جعفر

وبتى ابن عمرو اخما الصالحات وذا الحسب الواضح الزهر وبسكمي على فستيسة صابروا كرام الضرائب والعنصر 5 تغاوت عليهم ذياب الحجاز يـقـودهُمُ عـامرُ ذو الـشقـاء وذو الغدر والفتك والمنكـر فلوحذر القوم تلك الجموع جموع اخى الخبيثة الأعدور لألفورًا ليورث غداةً اللقاء وما ذاك منهم بمستنكر

- بنو بهثة بن سليم بن منصور وجعفر بن كلاب 1.5.
- عامر بن طفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب 1.6.
- الخبيثة الزنا وكان عامر زنّاءً وكان اعور 1.7.

# XLI. [T. 49; Agh. iv, 11.] Against al-Hārith b. Awf.

- السخمبر شجر يَنْبت في بلادهم يريد ان الغدر منكم وفي بلادكم 1.2.
- كسر الزجاجة and لقيتها .3. As.

# XLII. [T. 99.]

Drinking song, attributed to al-Akhtal.

وقال حسّان وتروى للأخطل : Heading

- يريد انه سكران لا يبين كلامًا ولا يتبزّق قد جفّ حلقه 1.1.
- الحيمة الحال يقال تركته بحيمة سوم وكينة سوع وتلَّة سوء وبئة سوم 1.3. بمعتى واحد
- حذم منقطع اراد اتّه اكثر كلامه لمّا سكر وخلع عذاره 1.5.
- يريد انّه كساها .7.

# XLIII. [T. 99.]

Drinking song.

يقول نَعِمَ تفسك فإن الموت قريب من الحياة 1.2.

# XLIV. [T. 44; H. 525.]

On Badr.

النائرة الحرب 1.3.

1.5. L. on margin : الضباع الضباع

1. 6. Not in Hish., but Hish. l. 4 not in Diw.; see Annotations.—
٧. نابهٔ

1. 7. L. dlb, but corrected on the margin.

XLV. [T. 33.]

Against Abu Jahl.

بنو شجع من كنانة 1.1.

وغير بالرفع ايضًا : L. on margin

XLVI. [T. 20.]

Against al-Walīd b. al-Mughīra.

1. 3. خباشة ; cf. No. cxxvII, 1. 2.

# XLVII. [T. 75.]

Against Abu Makhzūm [al-Ḥārith b. Hishām, brother of Abu Jahl].

ابو منحزوم الحرث بن هشام ١٠١٠

[بالعليل] أي بالله 1.2.

# **XLVIII.** [T. 49.]

Against al-Walid [b. al-Mughira].

Heading: وقال للوليد

أسد بن تيم عبد العترى وهُصَيْص بن عمرو ابو سهم وجُمَحُ وتيم بن ١.١٠

ويروى عدتي بن كعب بالنحفض ١. ٥.

XLIX. [T. 38.]

Against the B. Makhzūm.

# L. [T. 33.]

Against the Banū 'Ābid b. Omar b. Makhzūm [Hish. 471 calls him 'Ā'iḍ b. Abd Allah b. Omar].

- شَاهُ قَبُّ وعايد بن عمر بن مخزوم 1.1.
- العدّان جماعة عتود وهو التيس 1. 2.
- 1. 3. See Hish. ibid.

# LI. [T. 20.]

On 'Omayya b. Khalaf [who was killed at Badr].

وقال يهجو امية بن خلف الجمحي : Heading

1. 1. فلعمرى against the metre, probably to be read فلعمرى; cf. Qor. xii, 6, 68; xix, 6.

# LII. [T. 58.]

Against the same, see Hish. 234 (1.6). Two lines, but with different wording, are given in LA. ix, 326.

- بالمغيب T. بالمعيب L. بالمعيب T. فرؤ هكذا والعله زور
- فوافي .T السلام الحجارة . 1.3.
- الرضح الدق 1.4.
- يقول مُحْكَمَدة كالعدل المحْكم المشدود بالشظاظين وهما عودان 1.5. وقع العكم تُعْض ما يكونان في عُرُوتَي العكم
  - 1. 6. الشواظ اللهب بلاد خان ; cf. Hish. 234, with variations.

# LIII. [T. 17.]

Against Safwān b. 'Omayya.

وقال يهجو صفوان بن امية Heading:

l. 1. IA. i, 443, which is hardly correct.

- As to al-Barājim see IA. i, 410, 412.
- 1.3. Not in L. T. سائل بحنبَل اذ ارد تُق بيانها ماذا أراد بخُرْبِها المثعوبِ The whole poem (three lines) is repeated in answer to Abu Safyān's poem appended to No. Lvi.

# LIV. [T. 80.]

Against Safwan [or rather his father Hanbal].

كان حنبل زوج ام صفوان بن اميّة 1.1.

# LV. [T. 81.]

Against 'Ubeiy-y b. Khalaf of Jumaḥ, who came to the Prophet with a rotten bone asking whether it would be revived on the Day of Resurrection [see Qor. xxxvi, 77].

وقال لَابِيّ بن خلف المجمعتي وجا ً الى النبيّ صَلَعَم بعَظْمِ بال : Heading فقال تزعم أنّ ابدًا ربّك يُحْمِي الموتى فمَن تُحْمِي هذا وفَدَّه

ای خسِر ۱. 4.

# LVI. [T. 33.]

Against Amr. b. al-'Asī.

- فى الاستيغاب لابس عمر النمرى حنبل: L. on margin يُغَيِّرِد . L. في الاستيغاب لابس عمر النمرى حنبل
- يريد انّهم جُبناً أنا صُفِرَ بهم فرّوا فهم لا يلوون على الصفير [T. wrongly].

الأصل قال كان اميّة بن خلف بن وهب بن خذافة : [T. 121] At the end [T. 121] نديمًا لعمرو بن حبيب بن وهب بن حذافة فبينما هما يشربان إذّ نظر أميّة الى وصيفة ناهد هييّة فقال مَنْ هذه الوصيفة يا ابن جِدْمَة قال ابنتى وكان يقال لها صفيّة فقال زوّجنى إيّاها قال قد زَوّجتك فلمّا ولدت صفوان ابن اميّة نفاها مَعْمَرُ وقال اتما هي أَمَة لي فغضِب اميّة فطلّقها وزوّجها معمر مَولَى له يقال له الحَيْب بن المَلِيك الحبشيّ وهم يدّعون الى بعض قبائل

اليمن وكان حنبل اسود فولدت له عبد الرحمن وكلدة أبني حنبل فكان اخوَى صفوان لأمّه فشهد حنبل مع صفوان يوم حنين فلمّا انهزم المسلمون قال حنب بطل بعضر بن ابي كبشة يعنى النبيّ [see Hish. 845] صّلتم فقال صفوان فضّ الله فاك لأنّ يَرُبّني رُجُلٌ من قريش أَحبُ الى من ان يرُبّني رجلٌ من هوازن ولم يكُنّ صفوان أَسْلَمَ بعدُ فقالً ابو سفّيان بن المحرث بن عبد المطّلب يجهو صفوان بن اميّة

اخرا اميّدة في الاقوام صفوانا من حنبل حين عادوا بعد اخوانا

لا يخزنا الله في طول الحياة كما اخرا اميّة و قلدهم مَعْمَرُ عارًا بأمّنهم من حنبل حيو وقال اميّة بن خلف يذكر ذلك وطلاقه اياها ورغبته عنها

والقرول اكذب الذى لا يفعلُ امةً تُرَكِّ كما يرد المررجلُ وتكرما والحازم المتحولُ من بعدد عبد الاصرة حنبلُ

امضى امتىة قوله ووفا به التى لى الجماحي خشية عارها عنها محسول رغية فى غيرها واعتاض صافية الديم وزوجت

Hassān's reply see No. 1111.

LVII. [T. 91; H. 522.]

Against al-Ziba'ra.

وقال حسّان يجيب ابن الزِّبَعْرَى حين بكى اهل بدر : Heading الرِّبَعْرَى حين بكى اهل بدر : 1. 1. H. لُغُلُّ and مُعَالِمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُلْ

LVIII. [T. 68.]

Against Otba b. Abi Waqqāş, who struck Mohammed down at the battle of Uhud.

وقال يهجو عتبة بن ابي وقّاص : Heading

[بالبوارق] اى بالسيوف 1.3.

فى مقلقل الفرسان لابى عبيدة كلدة بن المحنبل وهو : L. on margin المخوصة المنبل السحر فقال المخوصة والمربية لاقمه وهو حبشى من محرّرى اهل مكة الابطل السحر فقال صفوان بن امية اسكت فض الله الخ وقال حسّان فى ذلك رايت سوادا وقد تقدّمت البيتان (No. LIV) قاله بحيى الاموي وكنيته ابو ايوب

الصَّفائق المذاهب لا ادرى اين صفق من الارض اذا ابعد ١. ٩.

[العوالق] ما علِقَه من الشرّ . 1. 5.

# LIX. [T. 34.]

Against Sa'd b. Abi Sarh.

وفال لسعد بن ابى سرح اسم ابى سرح الحُسام وقيل عُرِيَّف : Heading اسما المنافقين الذين ارادوا أن : L. on margin معد الله المنافقين الذين الزيرة من غزوة تبوك عبد الله بن ابى سعد بن ابى سرح وهو ابو الذى كان يكتب لرسول الله مكان غفور رحيم عزيز حكيم وجماعة غيرهما ذكر ذلك ابن قتيبة فى المعارف [Qut. 174] وذكر الزبير من بكار فى نسب قريش وولد ابو سرح سعدا وامّه من الاشعرين فولد سعد عبد الله وأويس الاكبر واويس الاصغر ووهبا واياس وابا هند وامّهم مُهانة ابنة جابر من الاشعرين

# LX. [T. 62.]

# Against the Qoreish.

معيص بن عامر بن لؤى وهم من قريش الظواهر وقريش الظواهر تيم 1.1. د: I. on margin - الادرم بن غالب وبنو فهر الابطنين منها وبنو معيص هولاً الله عامر بن نؤى فولد حِسلا ومعيصا فامّا حسل فينزلون مسكّة واما معيص فينزلون خارجا من مكة قال حسّان بن ثابت فلا وابيك ما تدرى معيص البيت قاله ابن اليقظان

[الرعاع] السفلة 1.3.

[المصاع] القِتَالُ 1. 4.

# LXI. [T. 102.]

Against Hubeira b. Abi Wahb [who had taunted the Moslims with the defeat at Uhua].

[Hish. 613 ascribes it to Ka'b b. Mālik.]

l. 4. Cf. xv, 14, and Hish. 453 sq.

# LXII. [T. 81.]

Against the people of Taif.

أبو رغال عبد كان لصالح النمي صلعم أرسله مصدقا فأتى رجلا له ما الله المدان احدهما لبون كانت ظِفَّرُ لابن له ما تت الله فاراد ابو رغال ان ياخذ اللبون فقال له الرجل انه لا صدقة فى شاتين فإنَّ كَتْتَ لابد فاعلا فخذ هذه التي لا لبن لها فإن هذه ظِفَّرُ لابنى وابي الا اخّدُ اللبون فقام اليه فقتله فنشده صالح فى المَوْسم وقال مَن كان عنده عِلم من ابى رغال فليخبرنا فقام الرجل فاخبره فقال صالح عليه الصلاة والسلام المتنوة لَعَنَهُ الله فقبرُ ابى رغال يُرْجَم الى الساعة وهو ما بين مكّة والطائف ويقال ان ثقيفا من ولده [[see Hish. 32]

الهجارس هنا الثعالب واحدها هِجُرِس اراد انهم يروغون عن القتال 1.4. والهجارس في غير هـذا القِرد: L. on margin كما تروغ الثعالب ولا يثبتون ويقال القَرَد

الفزر سعد بن زيد مناة بن تميم زعموا ان ثقيفا كان عسمدا لابنة . 6. استجاره سعد بن زيد مناة فأبق فأتى ارض عدوان فلقى عسامسر بن ظهرب فاستجاره سعد بن زيد مناة فأبق فيس عيلان : L. on margin فأجاره وزّوجه ابنتيه

1. 7. T. Igama

# LXIII. [T. 50.]

Against 'Uyeina b. Ḥiṣn [who made a raid against Mohammed's camels, see Hish. 719].

وقال حسّان لعُيَيْمة بن حصن بن حذيفة بن بدر حين اغار : Heading على سرح المدينة

الملط المَسْتر لططت الشي سترته 1. 4.

# LXIV. [T. 56.]

Against the B. Rahda of Ghifar [of Kināna].

وقال يهجو بني رحضة من بني عفار من كنانة : Heading

1. 1. T. ais

يقشب يُدَنِّس 1. 2.

LXV. [T. 50.]

Against the B. Rahdā of the B. al-Dibl.

وقال لبني رحضة من بني الدِّبل: Heading

LXVI. [T. 101.]

Against Hudeil.

Heading: وقال يجو هذيل

LXVII. [T. 103.]

Against the same.

يريد يوم القيامة . 3.

LXVIII. [T. 17.]

Against the same.

- 1. 3. See Hish. 638 sqq.
- على بن مسعود الغسّاني وحض بني عبد مناة بن كنانة فنُسِبوا اليه . 5.

LXIX. [T. 81.]

Against Muzeina.

وقال يهجو مزينة وكانت في حرب الانصار مع اللوس: Heading

- أنشد المكرى لثابث والد حسّان جات مزينة من عمق لتُغْرَحَنا 1.1. فرّى مزين وفي استاهك الفُتُلُ
- الْجَلَلُ الهِين والعظيم وهذا ضِدّ 1. 2.
- بَطَل ای شجاء 1.3.

LXX. [T. 81.]

Against the same.

- قُدْس وآرة من بلاد مزينة وهما جبلان بها والرفع اصل الفخذ ١٠١٠
- اراد حتى كاد فعل ماض ثمّ ردّه الى المستقبل فرفعه وهـذا عندى 1.2. خطأً والرواية حتى يكان بالنصب

# LXXI. [T. 17.]

Against the same.

- السخى الفلج الفائز القدح 1.1.
- الضريب المجليد . 1. 2.
- 1. 3 has only the consonantic rhyme.

# LXXII. [T. 62.]

Against the B. Aslam [of Khuzā'a].

وقال حسّان ينجو أسلم وذلك ان امراته كانت من أسلم فهجته : Heading

- 1. 1. Bk. 244.
- الذي يتفقّع تَسْمَع له صوتًا . 1. 5.

# LXXIII. [T. 55.]

Against the same.

عدّان جماعة عتود وهو التيس - [عويمر] من خزاعة ١٠١٠

# LXXIV. [T. 94.]

On the son born to the poet by his Aslamite wife.

وقال حسّان وتزوّج امراة من اسلم فولدت له غلاما فقال : Heading

اكثم اى احدى . See LA. xv, 423. T. اكثم اى احدى

# LXXV. [T. 13; H. 648.]

Dirge on the Moslims who fell at the well of al-Rajī'.

وقال يرثى اصحاب الرجيع رحمه الله وهم ستة نفر اثنان من Heading: وقال يرثى اصحاب الرجيع رحمه الله وهم ستة نفر اثنان من الانصار Jaq. ii, 756; H. 638 sq.

هذا مُرَّثُد بن ابى مُرَّثُد الغنوى حليف حمارة بن عبد المطّلب 1.2. مناة بن رحمه الله وابن بكير خالد من بنى سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حليف بنى عدى وخبيب بن عدى الانصارى المصلوب بالتنعيم المنادب المصلوب المنادب المحلوب المنادب المحلوب المنادب المحلوب المنادب المنادب

- هذا عاصم بن ثابت بن ابى الأفلم الانصارى الـذى حمت لحمه 1.3. الدَّبُرُ وقد مَرَّ حديثه
- المقارف المرامى ويروى منع المقادة [Hish.] اى منع ان يؤْسَرَ . 5. منع المقادة حتى قُتِل وهذا اجود

# LXXVI. [T. 28; H. 523.]

On the victory at Badr.

- غداة الامر . L. ا
- شيبة وعتبة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 1.3.
- حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزّى وانهزم يوم بدر 1.4. ورزقه الله الاسلام قبل دخول النبيّ صلعم مكة عام الفتح بليلة هو وابو سفيان ابن حرب
  - اراد الجارث بن هشام بن المغيرة انهزم يومئذٍ ثم رزقه الله الاسلام .5. ا والشهادة
  - اراد اتّهم تقلّد والنحزى في اعناقهم والجهيز القاتال من قولك 1.6. اجهزت عليه

# LXXVII. [T. 69.]

On family glory.

كان اسم الْسَـدِ (الارف L. on margin) دِرآءُ وكان كثير المعروف فكان 1. 1. يقال أَسَّدًا الى بني فلان كذا وازد الى بنى فلان كذا فقال ازدا واسدا بمعنىً مشعِي الاسد ويقال الاسدُ والازد بمعنى واحدٍ

# LXXVIII. [T. 99.]

On the same subject.

اً الله عك بزبيد وربيع شربوا منه فيسمّوا غسّان قال اله الله عسّان قال اله عسّان عسّان والذين لم يشربوا بغسّانيين منه سمّى غسّان والذين لم يشربوا بغسّانيين و الذين لم يشربوا بغسّانيين و الله يقان و الله عسّان والذين لم يشربوا بغسّانيين عسّان قال الله عسّان قال

# LXXIX. [T. 67.]

# On the same subject.

- عمرو مزيقياء ابن عامر ماء السماء 1.1.
- الرهتي الدنس والفستي يقال رجل به رهتي اذا كان كذلك 1.5.
- الاوغان الانذال والماقط معركة العرب وتدألق العديد يريقه والشاو . 8. السبق
- ايزاغ الناقة دفعها بولها يقال ازغَلَت ببولها واوزعت به اذا قذفت به ١. ٩٠
- تجهم الارض تنكرها له والموفق الذي قد اوفق سهمه هيداء للرَّمْي .1. 10.
- غِزار السنان حَدّاه 1. 13.
- كَرَاءُ ونمنق موضعان 1.14.
- عقيقة البرق بريقه والسيف الذليق العديد الماضي والذلوق 1. 15. السريع السَّلَّة
- الإل العمد 1.17.

# LXXX. [T. 21; H. 525 (6 lines).]

On Ḥakīm b. Ḥizām, of the B. Qoreish, who took flight at the battle of Badr, but was ultimately converted to Islām.

وقال حسّان لحكيم بن حزام (حرام . ل.) رحمه الله : Heading

- 1. 1. ماج على رجله ; Dor. 58.
- 1.3. Dor. 58, 183. Cf. H. 814.
- المهيع والمنهج واحد وهو الطريق الواضح يريد انهم لا . 1. 4. H. 1. 3. يختلون اعداهم ولكن يكاشفونهم
- الزبرج الذهب المذاب ومن ذلك قيل زبارج الدنيا وزخارفها .9. الزبرج الذهب المذاب ومن ذلك قيل زبارج الدنيا وزخارفها .9. وزينتها L. on margin = وزينتها

many variations, but without the poet's name, LA. iii, 109, last line, and the second hemistich is, likewise anonymously, quoted five lines earlier.

# LXXXI. [T. 70.]

Against Abi Sofyān b. al-Ḥārith.

وقال حسّان يرت على ابى سفيان بن المحارث فى قوله : Heading الا مَنْ مُبْلِغٌ حسّان أتنبي خلفتُ أباكا

# LXXXII. [T. 94.]

To his son from the Aslamite woman [see No. LXXIV].

#### LXXXIII. [H. 75.]

Against al-Ḥārith b. Suweid b. al-Ṣāmit [a Medinian Moslim, but classed among the 'Hypocrites'].

وقال حسّان للحارث بن سويد بن الصامت اللانصاري وكان : Heading المُجَدَّر بن زيار البلوى وعداده في الانصار قتل سويدا في حرب بعاث فاغتاله الحارث بن سويد يوم احد فقتله حين انهزم المسلمون قتله بأبيه وهو مسلمٌ ثمّ لحق بمكّه وكتب الى أخيه بستأمن له النبيّ صلعم فأنزل الله وهو مسلمٌ ثمّ لحق بمكّه وكتب الى أخيه بستأمن له النبيّ صلعم فأنزل الله عنقه صّلعم

# LXXXIV. [T. 34.]

Against al-Daḥḥāk b. Khalīfa al-Ashhali.

وقدال حسّان يهجو الضحّاك بن خليفة الأشهدي في شأن : Heading بني قريظة وكان ابو الضحّاك منافقا وهوجد عبد الحميد بن ابي جَبِيرة لد. on margin : اشهل من الانصار :

- 1. 1. L. on margin: بلّغ
- يُهْدان اراد اليهود 1. 2.
- الفَهَهُ العيّ والعجز 1. 3.
- اى ما جرى السراب بالبدّى وادٍ لبنى عامر بن صعصعة 1.5.

# LXXXV. [T. 50.]

To his son 'Abd al-Raḥmān (who had composed a satire against the Najāshi).

وقال حسّان لابنه حين هاجا التجاشي : Heading

العُتْقَر البرديّ اراد انّ اصولهم ضعيفة لاثبات لها كالبرديّ حتى ٢٠ عنى 1. 3. وتضبّ لثاته ويضبّ فوه وتضبّ لثاته ويضبّ فوه وحملبُهُ عند الشهوة وانشد ابو توبة

علیک لعنة الله من رعاع فقد ضاقت رعیّة ما رعیتِ اتنونی یضحکون وهلکوها کان وجوههم دُهِمَتْ بزیتِ وانشد ومَنَ یَدِّقَ فات الله معه ورزقُ الله مُوتاتِ وغادی مؤتاتِ مُفتعل من الایاب یؤوب

يهال تهكم الرجل اذا تغتا وتهكمه الناقة اذا حمّت وتهكم الرجل الله اذا منهم الرجل اذا أسمع صاحبه مايكره أجزرتهم جعلته جَزَرًا له

# LXXXVI. [T. 50.]

Ascribed in the heading to al-Sa'd b. al-Huṣein. The first two lines are quoted Jaq. ii, 34, on behalf of Bishr Abu al-No'mān b. Bishr; whilst lines 6 and 8 are given by the same author, vol. iv, 423, in the name of Busheir Abū'l-No'mān b. Busheir.

وقدال حسّمان وتروى لسعد بن العصين من بنى العارث بن : Heading

نطاة من خيبر ١٠١٠

لحلال المقيمون وسربهم اموالهم يريد لا يغار عليها فكطَّرَد والنزوافر 1.3. الجمعات واحدتها زافرة

يقول اذا أغير عليهم اقاموا فلم يبرحوا ثقة بأنفسهم وعزهم ولم يؤَّتَ 1.4. بأباعرهم ليحتملوا عليها هاربين

صح ضوامر on margin ضمائر 1.5.

- 1. 7. See Nöldeke, Tabari, 300.
- بزَّه قوسه ونبله واآطرٌ مُعُوجٌ ١٠ ١١.
- جرانها باطن عنقها اراد انّها شربت والعانر الأثر البين 1. 12.

#### LXXXVII. [T. 122.]

Self-praise.

- ذات السلاسل موضع 1.1.
- أراد تُمْطَرُ بنو الشريّا يقول يكسّر الشجرَ البَرَدُ . 2. 1
- عذرات الحيّ انْنَيتُها وساحاتها واحدها عَذِرَة 1.3.
- زهاها الله رفعها وزيّنها يريد الها ديآر ملوكٍ ليست خيام اعرابٍ . 1. 4. ترد عليهم بها الشاء

# LXXXVIII. [T. 124; H. 251.]

Dirge on the death of al-Mut'im b. Adiy, who had granted Mohammed his protection in Mecca.

قال فلمّا تُوقِّ ابو طالب اشتدّت قريش على النبيّ صَلعَم وآذوه : Heading فكان يفرّ منهم فبعث صَلعَم ابن أُريَقِط الحا بنى عدىّ بن الديث بن بكر الى الاختنس بن شريق الثقفيّ ليجيره من قريب قريب فقال لرسوله حين جاءه ان حليف قريب الله صلعم فخبره قال فانطلِق الى سهيل بن عمرو احد بنى عامر بن لؤيّ وانطلق الى سهيل فذكر ذلك له فقال سهيل إنّ بنى عامر الا تجيره على رسول الله صلعم فقال انطلق الى المعطم بن عدى بن لؤيّ فرجع الى رسول الله صلعم فقال ان محمدا ارسلنى اليك التجيره من قريش حتى يطوف بالكعبة فقال انعل قد اجرته فقل له فلياتِ فلا باس عليه فجاء صلعم فخرج مطعم في بنيه ومن اطاعه من قومه حتى فلا باس عليه فجاء صلعم في بنيه ومن اطاعه من قومه حتى فلا باس عليه فجاء صلعم في بنيه ومن اطاعه من قومه حتى قال لا بل مجيرً قال فادًا لا يُحفّر جُوّارُك فقعد معه ابو سفيان حتى فرغ رسول الله صلعم شان فادًا لا يُحفّر جُوّارُك فقعد معه ابو سفيان حتى فرغ رسول الله صلعم شان فادًا لا يُحفّر جُوّارُك فقعد معه ابو سفيان حتى فرغ رسول الله صلعم شان فادًا لا يُحفّر حُوّارُك فقعد معه ابو سفيان حتى فرغ رسول الله صلعم شان فقال حسّان بن ثابت يرثيه ويدذكر وفائه لرسول الله صلعم

- 1. 2. Cf. Qor. ii, 194.
- هذا مثل قوله جزا ربّه عنى عدى بن حاتم يحيله الكسائي والفرا . 3. ا
- 1. 5. See ZDMG. xl, 179.
- تَذَمُّهُ إعطاوه نِمَّته 1.6.

# LXXXIX. [T. 34.]

# Against Judām.

- 1. 1. هذه كلّها مواضع Cf. Jaq. iv, 581.
- التلد القديم الموروث 1.2.
- [العنقاء] من الأزد وهم قومه 1. 3.
- هذا على التُعاجّب: L. on margin ابن زرّ من الانصار 1.4.

# XC. [T. 65.]

On the siege of al-Medina ('Battle of the Moat').

وقال في يوم الخندق: Heading

- [ابن كعب] رجل قتل يوم الخندق من اصحاب النبيّ صلحم
- اراد ما تَلَاّمُ صفوفها فترك الهمزة والثبات الجماعات واحدها تُمبَدّ أَ
- اراد عمرو بن عبد و احد بنى عامر بن لؤى وحان 1. 3. لـ 1. 3. كـ 1. كـ 1. 3. كـ 1. كـ 1. 3. ك
  - الشفيف البرد الموذى 1.4.
  - 1. 6. Cf. No. xx, 1. 4.

# XCI. [T. 75.]

The poet's confession of faith. LA. xiv, 47, ascribes the first two lines to Abd Allāh b. Rawāḥa, referring them to the idol al-Uzza.

- مَن على and قد عُلى . As ; الذي instead of
- 1. 2. As. لهما كلاهما

يعنى العزّى والفِل الذي لا خير عنده كالارض الفِل وهي التي لا نبت 1.3. فيها ولا خير وانشد

یا ذا یدیها خـوَّسا بـسَـلِ من کلّ ذات ذنـبِ رِقـلُ حَرَّقها حَـدُضُ بـلاد فِـلِّ وغیم مجم غیـر مـســــــقـل فما تکاد نیبُها تُولِی

LA. ibid. الغشم

وان الذي بالجزع من بطن محلة ومن ذاتها قل عن الخير معزل . ٨٤.

هذا هود بن عبد الله بن المخلود بن المخلود بن عاد بن عُـوص بـن المخلود بن عاد بن عُـوص بـن سام بن نوح (Cf. Qor. xlvi, 20.

يقول بذات الله فيهم ويعدل . As.

# **XCII**. [T. 13.]

Dirge on the death of al-Ḥārith al-Jafni. This poem, minus lines 4 and 6, occurs in the Diwān [No. ccxxII].

- [الا يغبقون] اى لايبقون لبني المعزى اى لايشربون اللبن 1. 2.
- اذا غَضِبوا ١٠٥٠
- 1. 6. L. on margin : معل له فما له
- ويزوى اللما لاقا بمتيسة والإشأبة الاخلاط من الناس ١. ٦.

# XCIII. [T. 82.]

Against the Ausite Ubeid b. Nāfid.

وقال حسّان لعبيد بن نافذ بن الأصرم بن جَحجبا من الاوس: Heading
هو نافذ بن صُهَيّب بن اصرم ومن والد عبيد فضالة بسن: L. on margin
عبيد له صحبة وقال ابن القداح ولد الاصرم بن جحجبا صهيبا فولد صهيب قيسا وزيدا درج فولد قيس نافذ فولد نافد عبيد بن نافذ الشاعر وابنه فضالة

ابن عبيد وقال ابن الكلبيّ وعبيد بن نافذ من صُهبة بن أصرم بن جعجبا فاسقط قيسا

الْعَدُلُ الْفُرِجِ جَدُلُ يَجِدُلُ جَدُلًا 1.1.

الفُصُل الـذى فى ثوب واحد والمُضاف المستغيث وكاعب حين 1.4. العب ثديها فى صدرها

# XCIV. [T. 44; H. 651.]

Dirge on the death of al-Mundir b. Amr and the other Moslims who fell at Bir Ma'ūna.

وقال يرثى المنذر بن عمرو واصحاب بئر معونة : Heading عمرو بس خُنَيْس بن لَوْدان وخنيس بسي لودان هوجد " L. on margin

حـسّـان بن ثابت لامّـه وامــه الفريعة بنت خنيس والمنذر هو ابن خال حسّان رض

# XCV. [T. 44; H. 710.]

On the Battle of the Moat', with allusion to the death of Amr b. Abd Wadd, a member of the Qoreish. According to Ibn Hishām, of doubtful authenticity.

وقال يوم المحندق لعمرو بن عبد وق بن امرئ القيس احد بني : Heading

1. 4. V. above the line : Ven

# XCVI. [T. 45; H. 712.]

On the slaughter of the B. Koreiza.

وقال حسّان يجيب جبل بن حوّال الثعلبيّ احد بني ثعلبة : Heading ابن سعد بن ذبيان وكان يهوديًّا فأسلم بعدُ على قوله

الا يا سعت سعد بنى مَعَاد لله الاَتَتَ قريظة والسُّفضيرُ تركئم قِدركم لاشق فيه وقدر القوم حامية تَعُورُ فقال حسّان As to the translation see my "Essai sur l'histoire des Juifs à Médine": R. Et. J., x, 26. Cf. Jaq. i, 765.

تفاقد ا جود : L. on margin تفاقد ا جود

# **XCVII.** [T. 65; H. 716.]

On the murder of Ka'b b. al-Ashraf and Sallam b. Abi-l-Hugeiq.

وقال يذكر قتل ابن ابي الحقيق وكعب بن الاشرف وهو من طيّ : Heading

الغريف النَّهَر يريد أجمة في ماء 2. 1.2

# XCVIII. [T. 68; H. 644 (ll. 1-5).]

Dirge on the death of Khubeib b. Adiyy.

- اً. 2. L. فَشِلٌ better فَسِلٌ
- الرُفُق . 1. 3. الرُفُق
- قول الله والملك على ارجائها يريد يوم العيامة . 1. 4. See Qor. liii, 7.
- اوعث فسد . 1. 5.
- 1. 6. Cf. No. xxxix and the story of the gazelle idol.

# XCIX. [T. 82.]

Against the B. Asad b. Khuzaima.

قال هذا والله المجاء الذي لا يُستَحْيَا من نشره . 1. 3.

# C. [T. 55.]

Against the B. Suleim b. Mansur.

[See Hish. 833.]

- ينعى صقورها ساداتها : L. on margin
- ا جوادها . 3.

# CI. [T. 103.]

Against the B. Hawāzin b. Mansūr. The poem is described as the best and most trenchant satire.

#### [See Hish. 876.]

هذا احسن ما يكون من الهجاء واخبثه واجوده 1. 4.

يريد أنه وسخه 1.5.

# CII. [T. 124.]

Poet requested to compose a satire against the Najāshi. Composed after the death of Mohammed.

قال ذكروا أن الانصار اجتمعوا في مجلس فتذاكروا هجاء التجاشي إيّاهم فقالوا مَن له فقال الحرث بن معاذ بن عفراء حسّان له فأعظم ذلك القوم وقالوا نأتى حسّان وان طعامه ليغلبه من ضعف حنكه نعرضه للتجاشى فلعلّه يغلبه ولم يغلبه أحد قط لا نفعل قال والله لا انسزع عنى قميصى حتى آتِيه فاذكر له فتوجه تحدوه والقوم كلهم مغطم لذلك حتى دق عليه الباب فقال من هذا قال الحرث بن معاذ فقال افتحى يا فريعة وهدى ابنته لسيّد شباب الانصار فلمّا دخل عليه كلمه فقال اين انتم عن عبد الرحمن قال ايّاك أردنا قد قاوله عبد الرحمن فلم يصنع شباء فوثب وقال كن ورآء الساب واحفظ ما القي فضربته زافرة الباب فشجته على حاجبه فقال بسم السلم ثم واحفظ ما القي فضربته زافرة الباب فشجته على حاجبه فقال بسم السلم ثم قال اللهم اخلف في رسولك صلعم اليوم فقال الحرث فعرفت حين قالده ليغلبيّنه فدخل وهو يقول

- تحشمه تهيّبوا لذلك 1.4.
- زيات بن عبد المدان وبنو صلاقة من بني الحارث بن كعب 1.7.
- مُجذَّرُ قصيرٌ 1.8.

ثم مكث طويلا في الباب يقول والله ما اجحرت ثم القي عليّ : At the end

ما ابحرت ای لم ابلغ ما ارید : L. on margin

# CIII. [T. 125.] Continuation of preceding.

يقول: Heading

العماخير الضعفا المستربحون واحدهم جمنحور 1.1.

Il. 1-2. See Sib. i, 216.

من ترك الهمزة قال التخاجي ومن همز قال التخاجُو وهو التبختر . 1. 4. وتحريك اليدين السجم المستقيمة (Cf. LA. i, 57.

العماس من بني المحارث بن كعب 1. 6.

ثم قال للحمارث اكتبها صكوكا فألقها الى غلمان الكتاب قال : At the end التحارث ففعلت فما مرّ بنا بضغ وخمسون ليلة حتى طرقَتْ بنوعبد المدان حسّان بالتجاشي مؤثقا معهم وأرغوا ببابه فقال لابنته ما هذا الذي اسمع قالت ما والله ادرى قال إنّ اباكِ كان ذا شرارة في العرب بلسانه فانظرى من طرقني فإن كانت ابل تعوى تعوى عُـوا الكلب توطَّاء على اذنابها كاتّها تراحف [تراجع .T] الى ورائها فهي ابل مضريّة وان كانت تشكي تشكي العذاري تلوّى اصابعها فهي ابل الحارث بن كعب أوقد السيت بالعبد قالت يا أبتِ هي والـله كما وصفت قال نادى يا بيات أَطُه 2 حسّان لِياتيكِ قومك فيحضروا فلم يبق احد في عالية ولا سافلة إلّا رُمِي بهم الى فارع أُطُم حسّان معهم السلام فلمّا اجتمع النّاس وُضِعَ منبرٌ ونزل في يده محضرة فقام عبد الله بن عبد المدان فقال يا ابن الفريعة جيناك بابن اخيك فاحكم فيه برأيك وما أدخلك بين ابنيك لعبًا يريد اى دخلت بين عبد الرحمن والتجاشي فأتيى يالتجاشي فأجلِسَ بسيس يديه واغتَذَرَ القومُ فَنادَا ابنته فقال البقيّة التي بقيت من جائزه معاوية فأتته بمائة دينار الا دينارين فقال دونك هذه يا ابن اخي فعرَّضُها اهلك وحمله على بعله لعبد الرحمن فقال له ابن الديّان يا ابن الفريعة كيّا نفتخر على الـيّاس بالعظم والطول فافسلاته علمنا قال كلَّا المس انا الذي اقول (see civ)

الله الله مهرية : L. on margin

L. on margin : حصن

CIV. [T. 126.]

Continuation of preceding.

[See Kāmil, 54.]

# CV. [T. 127; H. 302.]

Reply to the taunts of one of the Qoreish who had ill-treated Sa'd b. Ubāda for his conversion to Islām. Supposed to be the "first poem recited in Islām". [See Introduction.]

وقال حسّان يجيب رجلا من قريش فى أُسَّرِهِم سعد بن عبادة : Heading حين بايعوا النبيّ صَلعَم يوم الاثنى عشر نقييًا قطلبوهم فلحقوا سعدًا وأفلتهم المنذر بن عمرو فأسروا سعدًا وضربوه حتى تخدّصه اميّة بن خلف والحارث ابن هشام فقال القرشي

تدارکتُ سعدًا عنوةً فاخذته وکان شِفاءً لو تدارکتُ منذرا ولو نلته طُلّت هناک جراحه وکانت جراحا ان تُهَانَ وتُهْدَرَا یجیبه وهو اول شعر قاله فی الاسلام

# CVI. [T. 56; H. 644.]

Dirge on the death of Khobeib.

یرید عدی بن مطعم احد بنی نوفل بن عبد مناف وکان آنس بن المعم عدی عباس الرعلی من بنی سلیم خال عدی بن مطعم هذا ولم یشهد عدی عباس الرعلی من بنی سلیم خال عدی بن مطعم هذا ولم یشهد عدی عباس الرعلی من خبیب (800 H. 645)

1. 2. T. الكمل الكمال

التنعيم مسجد عائشة على اربعة اميال من مكة به صُلِب خبيب 1.3. والزعانف من الناس سفِلَتُهم ومن الأخير فيهم وامّا الذي نفته عُدُسٌ فهو ابود اهاب بن عرين من بنى دارم كان حليفًا لقريش وهو الذي اشترى خبيبًا من بنى لحيان

1. 4. T. quite different.

, 1 P

न *र्ने* ्राष्ट्रकारकात् स्ट

# CVII. [T. 51.]

On a pestilence in Syria.

وقال في طاعون كان بالشام : Heading

صابت وقعت وقصدت وشعائره ما أشعر الناس منه كما شعر 1. 1. البدن وبُصْرَى ورميم من عمل دمشق

1. 3. See LA. vii, 295, quoted anonymously.

الوخر الطعن يقال ان الطاعون وخر البحن طعنهم وقال الغسائي

لعمرت ما حشیت علی عدی رماح بنی مقیدة العمار ولکتی حشیت علی عدی رماح البحی او ایات حار محلی عدی بنی اخی قرص الغشانی وکان قرص ملکا من ملوک غشان غزا عدی بنی آسد فقتلوه

# CVIII. [T. 92.]

يقول ما تعمض الا بقدر ما ياثم المحالف اذا حلف حنث ١٠١٠

الأمم القصد 1.4.

# CIX. [T. 51.]

Against Salāma b. Rauh.

وقال اسلامة بن رُوِّح بن زنباع المجذامي وهو جدٌ روح بن زنباع : Heading

عذور 1.3.

CX. [T. 14.]

To Amra.

وقدال ومر بندسوة ذات يروم فيهي عمرة وكان خطبها سرًّا : Heading فاعرضت عنه وقالت المراة منهيّ اذا حاذا بك هذا الرجل فسليه من هرو

اراد یا حارث : L. on margin

وانسبیه وانسبی اخواله فلم خاذا بها سألته من هـو فانتسب وسالته عـن اخواله فاخبرها فاعرضت عنه فحدد لها حسّان النظر وعجب من فعلها وبصر بامراته وهی تضحک فعرفها وعلم آن الامر من قبلها فقال

- حقيبتها ردفها والغادة التي تتثني في مشيتها من لينها 1.1.
- الشعب القبيلة والمنصب الاصل 1.3.
- قال استحاق بن مِرار متصلاً (1.4) اى منتسبًا قوله : 1. 4. L. marginal note متصلاً (1.4) اى منتسبًا قوله واخوالى بنو كعب هوبنو كعب الله وقوله واخوالى بنو كعب هوبنو كعب ابن النخررج بن ساعدة

# CXI. [T. 28 sq.]

# To Rabi'a b. Amir b. Mālik.

وقال لربیعة البین عامر بن مالک بن جعفربن کلاب وعامر : Heading وقال لربیعة الیه ملاعب الاستّة وکان عامر بعث الی رسول الله صّلعتم ینستله أنّ یبعث الیه قوما من اصحابه یفقهونهم فی الدین فبعث الیهم رهطا من اصحابه من الانصار وغیرهم فیهم عامر بن فهیرة فاستعَوّا علیهم عامر بن الطفیل بنی سلیم فقتلوهم وکان فیهم عامر بن فهیرة مولی ابی بکر الصدیت فطعنه جبّار بن سلمی بن مالک بن جعفر فاخذ من رصحه فعرج به الی السماء فلم توجد جثته فی القتلی فقال حسّان یحرّض علی عامر بن الطفیل باخفاره فرسّة ابی براه ملاعب الاسنة وامّ وبیعة بن عامر ابنة سعد و بن ابی عمرو القینی وکانت فی بنی القین

ولد عامر ربيعة ولا عقب له قاله ابن اليقظان : L. on margin

هو سعد بن ابنى عمرو بن صحر بن گذیفة بن غزیة بن : L. on margin و عصبة بن مصیص بن حن بن وائل بن جشم بن مالک بن كعب بن القین وابنه الحكم بن سعد واسمها كبیشة

ام البنين ألم طفيل وعامر ومعاوية وربيعة وسَلَّمي بني مالك بن 1.3. حعفر بن كلاب فعامر ملاعب الاستة وطفيل فارسٌ قُرَزُلٍ وسلمي نزّال المضيق ومعاوية معرَّد المحكما وربيعة ربيع المقترين 2

فلمّا بلغ ربيعة هذا الشعر اتى النبىّ صَلَعَمْ فقال يا رسول : At the end الله هل تغسل عن ابى هذه الغديرة ضربة اضربها عامرَ بنَ الطفيل او طعنة فقال نعم والله اعلم فرجع ربيعة فضرب عامرًا ضربة فاشواه فوثب عليه قومه فاخذوه وقالوا لعامر امتثل فاخرجه من الحدى ثم حفر بئرًا فقال اشهدوا اتى جعلتُ فنبه في هذه البئر ثم ردّ فيها ترابها واطلقه

# CXII. [T. 75 sq.]

On the death of the poet's daughter.

وقال حسّان يرثى ابنته : Heading

يريد والله العجازى 1.1.

# CXIII. [T. 106.]

Last command of poet's ancestor Mālik.

- أراد حير حضره الموت 1.1.
- اى فقال . 1. 2.

ام البنين بنت ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر و عامر من عامر بن عمرو بن عامر فارس عامر بن صعصعة وقال ابو عبيدة ام البنين بنت عمرو بن عامر فارس الصحياء قلت وبنوها خمسة طفيل وعامر ومعاوية وربيعة وعبيدة وسلمى وعتبة وهو ابو شريك امتهما خالدة بنت سينان بن جارية بن عبد بن عنيس رفاعة ابن بنى سليم

كان يُرمِي بالابنة طفيل قاله المعرّى: L. on margin

<sup>3</sup> L. on margin : امتثل اي اقتص

# CXIV. [T. 51.]

#### To al-Harith b. Haisha.

وقال حسّان للحارث بن هيشة ابن عبد الله بن معوية بن : Heading عمرو بن عوف وَجماعة سواد . 2. أَلَدَ الحارث بن بهتة بن سليم رفاعة وجماعة سواد . 2.

المسعار المحراث ما تحرث به النار الحرك حتى تَقِدَ بخبر اتها ١٠ ٩٠ تخدم وتعمل ونيارٌ رجلٌ من الانصار شبت اوقدت النار-

منزل بني رفاعة من بني سليم .1.5

# CXV. [T. 99.]

# Reflections.

- يعارض .B ; يعاض 507 iii, قر ن الشباب أوّله ما لم يعصه 1.1.
- 1. 2. Cf. K. 497.
- الانتصاء أن يَمُدّ كلّ رجل بناصية صاحبه ويفعل الآخر مثل ذلك 1.4.
- يقول جـآونا بخُبُرْ شهي حلي ليس شي يوكل يقال قد حلى هذا . 5. 1 بعيني وقلبي
- ا خمر سرّه في نفسه اذا اخفاه فلم يظهر عليه احدًا وتلجت نفسه 1.7. اطمأتتت

# CXVI. [T. 100; IA. i, 500.]

# Quarrels with the B. al-Aus.

- اراد انّا قوامها 1.1.
- اراد جماعة نوء يقال نَوْ وانواء ونُوآن كثيرة على وزن نوعانها . 2. 1 وانوعان See IA. i, 500; Har. 215.
  - يقول اذا غدرت اجرناهم منها . 3.
  - النبيت عمرو بن مالك بن الاوس وذلان الولاة 1. 4.

هيشة بن الحارث بن اميّة بن معاونة بن مالك ومعاونة: L. on margin ابن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن الاوس

# CXVII. [T. 101; IA. i, 508 (nine lines).]

# Against Abū Qeis b. al-Aslat.

- ويروى آدا يُلقى له سمع يبين اراد بالرسول رسالة يقول اذا ألقا اليه ١.١. اابو قيس سمعه تبيّن له ما فيه
- ابو عَقِيل الأسلت قُتِل في ذلك اليوم يقال انّ ابا . Not in IA. عقيل رئيس الاوس قُتِل ذلك اليوم هكذا رواه ابو عبد الله واتما هو العسر نسيت العسر . B. ولم يعرف والعِش ابو حاتم مولى ابى هاشم
  - ويروى خلال الدور وهو اجود والمشعلة الغارة المفرّقة 1.3.
  - سكَّان الموضع وقُطَّانه والقطين الخدَّمَ ايضًا 1.4.
  - تعيّنك . B الابطال الفرسان والسكون المستقرّ . B.
- يقول تقدّم غيرت فيجود بنفسه وتصنّ بنفسك ان تقدّم والسجم المجمع 1. 7. القصد السهل الحباء الظنين .B القصد السهل
  - المأتم كل مجمع للنسا في فرح او حزن فهو مأتم فاستعارة هنا. 9. اللجال وانشد

# حتى تراهن لديه قُيَّمَا كما ترى حول الامير المأتم

- اراد ومدّين ١٠١١.
- 1. 12. B. Usal,
  - 1. 14. В. نطمف
  - المساماة المغالبة والرجال الرجالة شبه انفسهم في الحرب 1.15. بالجمال التي قد هُنِيت بالفظران
  - 1. 16. Not in B.
- يقول هذا حين أُبَيِّن لكم عداوتى هذا يوم مضرّس ويوم معبّس 1.19. وهو يوم المجسر وكان من حديث هذا اليوم وهو يوم من ايامهم المذكورة وهو يوم مضرّس ومعبّس وهما حائطان بنوهما شبه خندقين بين الدخشنة وأَطُمُ بنى عدى وما بين الشرج الى المجانب الاخرمما يلى المحارث بن المخزرج وكانت الأوس تكون ممّا يلى الشرج والمخزرج مما يلى المحارث فالتقوا هنالك فمكثوا الأوس تكون ممّا يلى الشرج والمخزرج مما يلى الحارث فالتقوا هنالك فمكثوا

ثلاثًا يبيتون الليـل على الجدارَيْن حتى يصبحوا فيقتتلوا فبلغوا في ذلك امرًا عظيما الم يكن في مواطنهم مثلة وظفرت فيله المخزرج على الاوس حتى الدخاوهم البياوت منهزمين وهذا يوم الدرك قال كان بين بني التجار وبين بني خطمة منازعة في حليف لبني النجار من بني عبس بن بغيض ويقال انه عروة بن الورد وكان شريف فالتقوا بالدرك وجمع بعضهم لبعض حتى نالهم بعضهم بعضًا بالجراج ولم يكن بينهم قتلي ومنعت بنو النجّار حليفها [See No. cxvIII] فقال حسّان

#### CXVIII. T. 20.

On the 'Day of Darak', an incident in the quarrels between the B. al-Aus and B. al-Khazraj. The poem is ascribed to Urwa b. al-Ward, but his authorship denied in the heading.

فقال حسّان وتروى لعروة وليست له : Heading

تفسّا تقطّع تفساء الثوب تقطّع 1.3.

[T. ibid.] فاجابه يزيد بن طعمة الخطمتي (فقال حسان .B) At the end:

اذا نتادوا يَـآلِ عوف إرْكبوا ليس ستين قَـوِيٌّ ورُكُـكُ 1 ف اجتمعنا ففضضنا جمعهم بالصُعَيِّدا وفي يَوم الدرك قدفوا سيّدهم في ورطة على عَدْفك المُقلة شطر المعترك قدفك المُقلة المُقلقة نمئع الفيم وفرع مشتبك

اللغا عَوْفًا بِأَنَّا مُعْقِلًا

CXIX. [T. 76.]

Quarrels with the B. al-Aus.

المخيّسة المذلَّلَة والهُدّل المسترخيات المشافر 1.3.

العسيف الأجير والأفضلة جمع فضيل 1.6.

الركيك الصعيف: L. on margin

L. on margin: الهلاك

ويروى وسط المعترك وهو اجود والمعلة (رمعاً) حصاة القسم - المذكم . ١٠ التي يقتسمون به الماء

# CXX. [T. 94; H. 645 (four lines).]

#### Against the Hudeil.

وقال حسّان لزهير بن الاغمّ وجامع وهما من هذيل بن مدركة : Heading

لَمَالَكَ بن خالد النحزاعي يمدح زهير بن الاغرّ فتى لابن : L. on margin الاغرّ فتى لابن : L. on margin

زهير بن خبيب بن عمرو بن عبيدة بن عامر بن عادية : L. on margin

اللهانم بالدال المعجمة اللصوص واحدهم لهذم . 3. 1. 3.

# CXXI. [Not in T.]

Against the B. al-Tammāḥ for allowing one of their tribesmen to be eaten by a lion without coming to his assistance.

وقال يذكر الطمّاح بن بلحرث بن كعب لانّ رجلاً منهم قال : Heading لولده ولاخوته ارأيتُم ان اخذت لكم أُذنَى الاسد اتقتلونه قالوا نعم فوثب اليه فلمّا اخذه صاح بهم فلم يغيثوه فأفلت فعطف عليه الأسد فاكله وقال حسّان يعيّر به قومه ويقال ان الطمّاح قبيلة من قريظة

يريد انه يخصّ بالدعا ويعمّ 1.2.

1. 4. dale les

# CXXII. [T. 45.]

Fakhr poem, against al-Ziba'ra.

- وحوح بن الأسلت وابوعامر الراهب 1.1.
- اراد نواشر الساعدين وهي عروقها 1.8.

الـرجـل هـو عتيبة بـن ابي لهب بن عبد المطلب : L. on margin وهو الذي دعا عليه النبتي صلعم فقال اللهم سَـلِـطَ عليه كلبا من كلابك وكان عتيبة يُكنى ابا واسع

# CXXIII. [T. 52.]

Against Mu'āwiya b. Harb.

صرار جَبَلٌ قريب من المدينة والمستلئِمون المودون في السلام 1. 4.

# CXXIV. [T. 58,]

A ditty.

سلع حدل فارع حص حسّان 1.1.

ابرق العرّاب ما بين الربدة والمدينة والمنالي الالل معها اولادها . 3. ا والمشائع الداعي والصوت الشياعُ

# CXXV. [T. 100.]

In praise of Jahala b. al-Aiham, the last prince of the house of Jafna.

[See Nöldeke, Die Ghassanischen Fürsten, etc., 45.]

وقال حسّان يمدح حملة بن الأيهم : Heading

هذه مواضع من عمل دمشق . 1 1

كلّها مواضع بدمشق ايضًا 1.2.

اى يطلس بالزعفران وكأنهن قد احتنينه 1. 7.

يقول إنّما ولائدهم ينظمن الحكلي وصبغن والزعفران ولا يجتنين صمغ 1.8. المعافير وهـو صمغ الثمام الواحد مُغَفُور ولا ينقُفّنَ الحيظل فيستخرجن ما فيه

تَعَاقبها تصروفها باهلها ١. ٩.

# CXXVI. [T. 34.]

Against the B. Abid b. Abd Allah of Makhzum.

قال البلانرى رحمه الله لم يكن لهم هجو ولا سابقة قال وقال: On margin الالزم عن ابسى عبيدة قال حسّان هذا الشعر في رُفيع بسن صيفي بن عابد بدال غير معجمة وُفْتِ رفيعٌ يوم بدر كافرًا

1. 6. B. on margin: زائنات

# CXXVII. [T. 94.]

Against al-Walīd b. al-Moghīra.

[See Hish. 167.]

# **CXXVIII.** [T. 82.]

Against Abū Jahl [Abu-l-Ḥakam b. Hishām b. al-Moghīra], the uncle of Mohammed.

[See Hish. ibid.]

- الأصل B. الأصل 1. 1. Cf. K. 101. B.
- واحد اللعامظة لَعُمَظ وهـ و الحريص الشهوان والضحل الماء القليل . 4. Cf. K. ibid.
  - يقول ان انتصر كُبّ لوجهه ضعّفًا واؤما وان غفل حارة سرق رحله 1.6.
  - الاؤفق السهم المنكسر الفوق يقول انقلموا عنى خائبين فلم يظفروا .7. منى بشى كالسهم اذا سقط فوقه ونصله لم يُنتَفَعُ به
  - حراه قربه والمفحم الذي لا يقول الشعر . 1. 8.
  - يقول يخشون شعرى عما يخشون السحاب البرن 1.9.

# CXXIX. [T. 94.]

Against al-Walid b. al-Moghira.

اثرى استغنى وكلبته التي يقلب بها الحديد 1.1.

قال ابن اليقظان يزعمون ان الوليد بن المغيرة كان يقال له : L. on margin دَيْسم بن صقعب وكان صقعب عبدا روميّا فرغب فيه المغيرة فادّعاه والحق صقعبا بالشام فاشتاق ليا ابنه فـصـوّره في الحائط وقال فيه حسّان بن ثانث قل للوليد متى سميت باسمك اذ كان دَيْسم في الاسماء كالحُكم

# CXXX. [T. 63.]

Hijā poem.

- المومسة الفاجرة والخريع التي تثنى في مشيتها من لينها 1.3.
- اى الواسع ١٠ ١٠

- الخناث جمع خُنثى يقال خُنثى وخِناث خَنَاثى 1.5.
- سجّع من كنانة .6.
- المعازيل جمع معزل وهو من يعتزل عنه : 1. 7. B. on margin

# CXXXI. [T. 46; H. 884.]

Mohammed is rebuked for giving presents to the B. Suleim at the expense of the Ansār.

[See Hish. 881 sqq.]

وقدال حسّنان لبنى سُلَيْم يوم قدَّمهم رسول الله صَلعم يوم فد : Heading

- يريد انها نقية الحسب والبهكنة الممتلئة 1. 2.
- اعترفوا صَبَروا وخاموا جبونا 1.7.
- اى ملجا . 8.
- لايهر لا يكره والجناب الناحية 1.9.

# CXXXII. [T. 59.]

On the battle of Badr.

- تهافت الشي سقوطه يقول سقطت نفسي جزعًا ١. ٥.
- خلفهم نسلهم 1.10.

# CXXXIII. [T. 24; H. 1024.]

Dirge on the death of Mohammed.

- الضرائب الطبائع والخلائق والمحتد الأصل 1.8.
- آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة امّ النبيّ صلعم 1.9.
- 1. 13. أراد واللولا السمع ماحييتُ بهالك H. has here (and p. 379) a line which is not in the Diwan.
  - وَلَدُوه من قِبَل عبد المطّلب أمّ عبد المطّلب سَلْمي بنت عمرو 1.15. ابن زيد بن لبيد بن خِداش التجاريّة

# CXXXIV. [T. 24; H. 1026.] Another.

- الاليّة المحلفة والدَخُل العَيْب والإفناد الكذب 1.1.
- [للجاري] الطالب 1. 5.
- [الصّادي] العطشان 1.6.
- يقول يقن بالبوس البان بعد التعمة 1.8.

# CXXXV. [T. 15.]

Dirge on the death of Omar.

فيزوز غالم المغيرة بن شعبة قاتل عمر رحمه الله 1.1.

لا در دره ای لا کان له خیر : L. on margin

اراد رؤفًا بالأدنى فأقام صغةً مقام صفة الد 2.

# CXXXVI. [T. 92.]

Fakhr poem.

· etters of the state of

وقال وأجاد :Heading

# CXXXVII. [T. 29; H. 723.]

On the expedition to Du Qarad.

وقال لعيينة بن حصن بن حديقة بن بدر واغار على سرح : Heading المدينة فركب في طلبه ناش من الأنصار فيهم ابو قتادة الانصارى والمقداد بن عمرو البهراني مدن قضاعة الذي يسمّيه الناس الاسود الكندي حليفَ بني زهرة فردوا السرح وقُتِل رجلٌ من بني فزارة يقال لنه احكم بن أمّ قِرْفة جدّ عبد الله بن مسعدة

سيّار النبي صلحم مسعدة بن حكمة من بني بدر فدفعه : L. on margin الى فاطمة رضي الله عنها فاعتقته وهوابو عبد الله بن مسعدة الفزارى وكان عبد الله من سادة قومه عند معاويه بالشام وقد شهد المجمل منع عائشة رضّ وهوالذي مرّ بالزبير بن العوّام رضّ بوادى السباع فدفنه

(Cf. Hish. 980; IA. ii, 160).

- فعاتبه سعد بن زيد الأشهلي الانصاري وكان هدو الرئيس في قوله 1. 1. فوارس المقداد فاعتل عليه بالقافية واللقيطة الم حص بن حذيفة كانت سقطت منهم في مجعة وهي صغيرة فأخِذَتْ فسميتْ اللقيطة
  - [بدادِ] متفرقين 1. 2.
  - سَايَة ما بين المدينة ومــــــــــــة وهو واد يقول لــولا ان خيلنا خفِيَتْ . 3. ا نسورُها لقُدْناها الى ساية لمَّا مُجَوَّتم
  - أراد يؤما نقاتل عليها ويوما تقاد الى الاعداء 1.4.
  - يقول أسِرتُمْ فأمكنتم من خيلكم 1.6.
  - اي الملك 1.7.

# **CXXXVIII.** [T. 30.]

To Sha'thā: a drinking song.

- See K. 388. ويروى انظر نهاراً بباب جلَّق 1.1.
- 1.2. معنس المجلس : L. on margin سند الجبل سفحه
- القِدَد القطع واحدها قِدّة ١. ٩٠
- المخيّسات الإبل المذلّلة والسريخ الواسع ووالحدد المستوى 1.5.
- شهيتُ اشها شهوةً والمسامر المغنى وهوالغرد . 9. 1.
- لبدتة زُبرته التي على كتفيه 1.10.
- العض السِب واحد وهو الفاحش اى الفاجر الذى يُسابُ الناس 1. 12. والبِبَد الفقر يقول أواسى جارى فلا يَسَعُنى شي واضيتُن عنه
- 11 8-11. See K. 148.

# CXXXIX. [T. 14.]

Memories of bygone days.

- القارب الذى يقرب الما يطلبه ياتيه من هذا يقال ماله هارب 1.1. ولا قارب
- الواصب الدائم .2.
- الجالب القدر . 5.

دُو نقر. Bk الصارب جبلُ معروفٌ هناك 1. 7.

مزمتلة مغطاة - ويروى في غبّها 1.14.

CXL. [T. 31; H. 738.]

Against Safwān b. al-Mu'attal.

وقال وكان صفوان بن المعطّل الشُّلَميّ وهو الذي رُويَتُ به : Heading عائشة رح وكان حصورًا لم يكشف عن امراته قطّ فنذر لدُن برّاه الله ليضربن حسّان ضربة بالسيف فلمّا انزل الله برآة عائشة وتب صفوان على حسّان فصربه ضربة بسيف فأخذه رهط حسّان فاوثقوه فأتاهم سعد بن عبادة او غيره فقال اطلقوا عنه واتوا به النبي صَلعم فاستوهب حسّان جرحه فوهبه له فوهب النبي صَلعم لحسّان عبد الرحمن النبي صلعم لحسّان عبد الرحمن النبي حسّان فكان حسّان عبد الرحمن ابن حسّان فكان حسّان عند الرحمن ابن حسّان فكان حسّان في ذلك

- النحلابيس الأخلاط من كل وجه 1.1.
- اخسى 1. 2. لـ المارك
- 1. 3. ألمهادنة [المصالحة والصعف B. الموادعة الموادعة الموادعة الموادية الموادية الموادعة الم
- يعطئل يركب بعضة بعضًا 1.5.
- افري آتِــى بالعجب يــقال انّ فلانًا ليفرى الفَريِّ اذا عَمِل عملًا . 6. اللهُ عَمِل عملًا . 6. اللهُ عَمِل عملًا . 6. المخكمًا او انكس في عمله
- يريد عبد الرحمن ابنه 1.8.

CXLI. [T. 56.]

Against Abu Shāh b. 'Azīz.

العزوز الضيقة الأحاليل 1.1.

CXLII. [Not in T.; H. 826.]

Against Ibn al-Ziba'ra.

وقال لابن الزبعرى حين هرب من النبي ضلعتم يوم فتح مكة : Heading

- 1. 1. L. خفيف الحدة قاليال خفيف According to a family tradition given in H. this line constituted the whole poem.
  - المخمَّانَةُ الرَّخُوةُ الرُّدُّلَّةُ وَالْوَصُومُ الْعِيوتُ 1. 2.

# **CXLIII**. [T. 52.]

Fakhr poem.

تصيح تُصغى والوقر الصّمم ١٠ ٩٠

الغُسّ الصعيف الملحِم الذي يأكل لحوم الناس والقحر الكبير 1.6.

ويروى وابرزت من اللون كابي حسن الوانها الزهرُ اراد وأبرزتُ الزهرُ الراد وأبرزتُ الزهرُ . 9. 1. من الرَّوْع كابيًا حسنُ الوانها

# CXLIV. [T. 46; H. 772.]

In defence of Aiman b. Ubeid, who was absent from the expedition against Kheibar.

وقال حسّان يعذر اياس [? ايمن mistake for] بن عبيد واقمه : Heading الم أيمن وهي المّ أسامة بن زيد وكان تخدّف عن خيبر

وفى المجمهرة : L. on margin المديد الدقيق بالما تشربه المحيل . 2. الابن دريد المريد مثل المريس تمر مريد ومريس بمعنى قال الشاعر مستقات تسقى ضَيَاح المريد في ذكر هذا ابن دريد في درم وذكر في رس م المريس والمريد واحد وهر تمريد في ما ثم يشرب

# CXLV. [T. 47.]

In praise of the Qoreish. The poem is ascribed to Ibn al-Ziba'rā, probably on account of the second line.

كانت السِّدانة وهي حجابة البيت ولوأً قُصَىّ وكان أسود وندوة وهي 1.4. دارقصيّ لبني عبد الدار خـاصّـة دون ولد قصيّ فاخذ النبيّ صَلَعَم اللواء يوم فتح مكّة فجعله ابيض

# CXLVI. [T. 76; H. 739; Agh. iv, 14-15.] In defence of Aisha, Mohammed's wife.

- اللائِط اللازق لاط يلوط والماحل الساعر . 3.
- 1. 5. Not in Agh. L. on margin: المتعال

فلمّا انشد حسّان هذه القصيدة فالت عائشة لكتْكُ يا حسّان : At the end

### CXLVII. [T. 79.]

Fakhr poem.

- معاریک ادبار .B
- مُعَاطٍ الى سول العشيرة سولها .B. الم

#### CXLVIII. [T. 41; H. 801.]

Dirge on the death of Ja'far b. Abī Talib, Zeid b. Ḥaritha, and Abd Allāh b. Rawaḥa, who fell in the battle of Mūta, A. 8 H.

- التغوير ساعة القائلة غور القوم اذا قالوا 1.2.
- يريد زيد بي حارثة : L. on margin
- 1. 7. B. مبلهم

#### CXLIX. [T. 15; H. 808.]

Urging Moslims to march against Mecca, because the Qoreish were accused of having violated the treaty of Hodeibiya by slaying one of Mohammed's allies.

وقال فى قام من بنى كعب من خازاءة كان النبيّ صلحم : Heading

- ويروى عناني ولم أشهد : 1. 1. L. on margin
- الوخز الطعن لا ينفذ والوخص النافذ 1. 2.

شبّه الحرب بالناقة اذا غضبت: 1. 3. L. on margin

سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن ابی قیس احد بنی عامر بن اؤی وصفوان ابن امیّة بن خلاف بن وهب بن خذافه بن جُمَع ویروی من شقراسته ای صوابه ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک : L. on margin — حمرته ابن حسل بن عامر بن لوی

#### CL. [T. 16.]

Satire against the B. Tābikha of Kināna.

اراد بنی طابخة من كناته شجع من بنی لیث بن بكر بن عبد 1.1. مناف من كنانة

#### CLI. [T. 16; H. 524.]

Mocking al-Ḥārith b. al-Hishām, who fled from the defeat of the Qoreish at Badr. [This poem has the same metre and rhyme as No. clxxx, which is directed against the same person.]

المرطى يقول تنمرط في جريها والاقراب المخواصر 1.2.

ض نسل ولكن مثل ضنع : 1. 7. L. on margin

أُمُّ الحارث وابعى جهل ابنَى هاشم اسما بنت مخرِّبة بن : At the end جندل واسم مخرِّبة عمرو بن ابير بن نشهل بن دارم وعُقاب عبد كان لبنى تغلب كائب له بنات فوقع بعضهن عند الفرافصة بن الاخوص الكلبى فكن تغلب كائب واحدة منهن ولدت لرجل من بنى تغلب ابنة فتزوِّجها مخرِبة بن جنذل بن أُبير

#### CLII. [T. 59.]

#### Fakhr poem.

- أَقْطَاع مَتقطِّع كما قالوا بُرمة أَكْسارٌ وبُرمة اعشار وثواب اخلاق 1. 1.
- الإمرا الخِصب 1. 2.
- (الإتراع) امتلاع 1.3.

- الواعي المحافظ . 4.
- السهو الليِّن السهل والدعُدَاع القصير المدفوع 1. 7.
- القذع الكلام الردئ الخبيث 1.8.
- [شعشاع] ممزوج والشعشاع الممزوج 1.9.
- ويروى وكَّاع يصف زقاً ١٠ ١١.
- شبّه الدرع في بياضها واطرادها بالغدير 1. 13.
- 1. 14. الم

#### CLIII. [T. 22.]

In praise of Mohammed.

- اى رحله واسع 1.2.
- 1. 3. Not in L.

#### CLIV. [T. 23.]

On the same subject: confession of faith.

#### CLV. [T. 47.]

The poet and his wife Amra [cf. No. ex].

كان حسّان تـزوّج امراة من الانصار من الاؤس يقال لها عمرة: Heading: او عميرة بنت صامت بن خالد بن عطيّة بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف وكان كل واحد منهما محبّالها حبه فإن الاؤس اسروا مختد بن صامت الساعديّ فتكلّم حسّان في امرة بكلام اعضب عمرة فعيّرته باخواله وفخرت عليه بالاوس وكان حسّان يحب اخواله ويعضب لهم فطلقها فأصابها من ذلك شدّة وندم هو بعد فقال في ذلك حسّان

- الإ هان النخضوع والعصر الضيّق اراد انّما يدهن القلب فادخل اللام 1. 1.
- السرّ العسن الخالص 1. 2.
- 1. 5. See LA. ix, 180.

مخلدهذا والد مسلمة امير مصر وقتل مختديوم بعاث : L. marginal note

يقول اذا أَطفيَتُ نيران المناس في المجدب أوقِدت نارة وأطعم 1.7. وأثباجُ المجزر أوساطها

عمرو وحجر من غشان كان اوّل من ملك من غشان الحارث 1.8. ابن عمرو بن عدى بن حجر بن الحارث بن عمرو بن عدى بن حجر بن الحارث بن عمرو وهو ابو شَمِر الاكبر ثم الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث الأوسط وهنو الأعرب ثم التعمان بن الحارث ثم جملة بن الأيهم وهو الذي وصل الى الاسلام

- 1. 9. جبل الثلج بدمشق وأيلة ما بين الحجاز والشام Cf. LA. xiii, 42
- المقسط العادل 1. 10.
- الاعصام الاستمساك والقُرُ الاستقرار 1. 12.
- معقلها حِرزها يريد اعتصموا بالسيوف واجعلوا ايمانكم معاقلها 1.14. والفطر المنثلمة المتشققة يقال سيّف فطير
- تأذن تستمع والفقر جماعة فقير وهي الكظائم وهي القنتي التي 1. 15. يجرى فيها الماء
- يعرف يعترف ويقرّ 1.19.

# **CLVI**. [T. 48.]

Drinking song.

- اراد مضيق الصفراء وهو والإبين الحاجاز والمدينة 1.1.
- صادر B. من صادر B. عادر الم
- كَدَا ثَنيّة المدينتين التي تهبط على الأبلح واللحوب الطرق الواضّحة 1. 3. عدا أنديّة المدينتين التي تهبط على الأبلح والحدها لعُب وسوائر ممتدّة
- دو دَوْران موضع بين مكّة والمدينة والسرح شجر يحمل شبيها . 5. 1. 5. و دَوْران موضع بين مكّة والمدينة والسرح شجر يحمل شبيها . 5. 1. 5. بالعِنَب
  - يعنى نفسه اراد ان ينزل لمطعم ثم يركب وقيل القت الناقة نفسها . 6. الما في نفسها من المطعم والمشرب \_\_\_\_
  - شننتها ای صببتها وقیل مزجتها 1.8.

#### CLVII. [T. 41,]

#### Dirge on the death of the Caliph Othman.

من الانصار ١٠١٠

جد حسّان - [صرار] جبل 1.9.

يقول لو أوتمنوا على حلس حمار ما وفوا به 1.10.

بكر بن عبد سناةً بن كنانة 1.11.

#### **CLVIII**. [T. 35.]

#### Against the B. Abid b. Amr of the B. Makhzum.

اى هم ملوك لا يفصدون التيس وياكلون دمه 1.1.

السديف السنام والمسرهد الذي (٥٥) استها سمينة 1. 2.

الزرابي الطنافس والقسوبة خِفاف يقال لها القسوبيّة 1. 3.

يقول تراهم من سكرهم كأنهم موتى ١. ٤٠

النطف القرط اراد خادما مقرطا الذيباجة اراد المناديل 1.5.

#### CLIX. [T. 76.]

#### Lyric.

1. 1. Cf. LA. xii, 247.

الدوافع المسائل وقطي جبل بالعالية 1. 2.

l. 4. LA. vii, 319.

l. 6 sq. Cf. LA. vii, 319.

1. 7. Cf. LA, iv, 6; Ham. 737; 13.

والمال يزوى .B يقتدى يتبع

ضرائبه مغض .B مضاربه مناسبه

ای فی امر جمیل معروف 1. 10.

#### CLX. [T. 92.]

On a man of Ghassan, who had been put to death by Khusrau.

- يروى .3.
- البرث الارض الليّنة السهلة . ٦٠
- أخضِلَت 1.8.
- المرقصات يريد الإبل غفار بين مُلَيّل من كنانة وأسلم بن افضى 1.9. الى خزاعة

## CLXI. [T. 77; H. 930.]

In glorification of the Anṣār.

النحابط الذى يطلب \_\_, but corrected on the margin , يَفْحُسُوا . 1. 6. لله النائل وهو العطا

الامين سعد بن معان الأوسى واهتر العرش لموته وهو الذى حكم 1. 1. ف بنى قريظة بحكم الله فقال من ف بنى قريظة بحكم الله فقال له النبى شلعم لقد حكمت بحكم الله فقال من فوق سبع أرقِعة وامًّا الغسيل فحنظلة بن ابى عامر خرج يوم أحد حين نادى إبليس قتل محمد فخرج جنبا فقال لَيْنَ كان قتل فلا خير في الحياة بعده فعُرج جنبا فقال لَيْنَ كان قتل فلا خير في الحياة بعده فعُرب في الملائكة

# CLXII. [T. 98.]

Dirge on the death of the Caliph Othman.

- سنن الدمع جريه الزمن : L. on margin
- مضطهدا ای مقهورا . 1. 2.
- الفطِن العاقل اللبيب 1. 3.
- ويروى نطقوا بوقا والبوق الباطل 1.4.
- المحتتن المستوى المتدارك 1.5.

CLXIII. [T. 25; IA. iii, 151.]

On the same subject.

#### CLXIV. [T. 78; U. fol. 205vo.]

Dirge on the death of Hamza, who fell at Uhud.

- اتعرف . ال. ال. الم
- 1. 2. Not in U., but ef. Bk. 261.
- اراد في العام الجدب في ذي الشِبَم . 1. 5. الم
- اى الريح . 6.
- اى لم يدفع حقّا بباطل يقال مرى يمرى وانشد . 1. 8.

العجبك الثريد فقدال واهدا وذلك في بطون القدوم دَامِّ العجبك الثريد فقدال واهدا

- مات شهيدا بين أسيافكم . ت حشى قاتل خمزة . 1. 9.
- الألَّة العربة المطرورة المحددة وعامل الـرمح صدره والـمـارن 1.10. الليّن المهزّة
- اى الطالع 1.11.
- 1. 14. التُدَرا المنع والدفع This line and the following not in U.

#### CLXV. [T. 80; H. 800.]

Dirge on the death of Ja'far b. Abī Tālib, who fell at Mūta.

وقال يرثى جعفر بن ابى طالب وكان رسول الله صلحم بعث : Heading زيد بن حارثة الكلبيّ مولاه الى موته فقال إن حدثُ بزيد حدث فعلى الناس جعفر فإن حدث به حدثُ فعلى الناس عبد الله بن رواحة فذكروا إنّ ابا بكر حسبُك يا رسول الله فقال حسّان

- فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف وهي امّ طالب وعقيل 1.4. وعليّ وعليّ وعليّ وعليّ وعليّ وعليّ وعليّ وعليّ الله عقيلً ثم جعفر وكان بين كلّ واحد منهم عشر سنين طالبٌ أكبرهم سِنّا ثم عقيلً ثم جعفر ثم عليّ
  - اذا طلب الظلامة فهو اغتر الناس اى يرد الظلامة 1.5.
  - عل خير but on margin على خير

#### CLXVI. [T. 93.]

In praise of Mohammed and the Ansar.

- العتائر الذبائح كانوا يذبحونها لأصنامهم والأزلام قداح كانوا يقسمونهم بها 1. 10.
- 1. 11. See al-Bekri, 390.
- المعتام المختار يقال اعتمت الرجل اذا اخترته أعتمته أعتامه . 1. 12. اعتماء العتماء العتم

#### CLXVII. [T. 79; H. 712.]

On the slaughter of the B. Qoreiza.

وقال حسّان في يوم بني قريظة حين حضرهم رسول الله صّلعم : Heading

ویروی ما سآها یقال سآنی وساأنسی ورآنسی ورادنی کراعنی ۱.۱. ورعانی وانشد

على فى تقلَّمِي العلى المعلى المحالة ترضينى ولا ترضيكِ تكون له وا لأبى بسسيك فإن تكلَّمْتِ حثت فى فيكِ حسى تَنَقَى كتفيق الديك ثم تعاديكِ بما يعظيكِ اى يسؤك [نقيق] اى كما ينق من القتال

CLXVIII. [T. 52; H. ibid.]

On the same subject.

CLXIX. [T. 31.]

In praise of Sa'd b. Zeid, one of the Ansar.

[See Hish. 720.]

CLXX. [T. 106.]

In praise of Abd Allah b. Abbas, a friend of Omar.

وقال حسّان يـمـدح عبد الله بـن عبّاس واحسن محضَرَه عند: Heading عمر بن المخطّاب رح ونصرَه وذكر عظيم قدر الانصار وفضلهم وفضّل حسّان خاصّةً في نصاله عن رسول الله صلّعم

[بملتقطات] متخيرات 1.1.

#### CLXXI. [T. 49.]

Praise of seven Ansar of the name of Sa'd who had served Mohammed on various occasions.

السّعود سبعة رهط فى الانصار اربعة من الأوس وثلثة من : At the end المخررج فمن الأوس سعد بن معان وسعد بن زيد وسعد بن خيثمة وسعد بن عبيد ومن المخزرج سعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن عثمان ويكنى ابا عبادة وهو الغالب عليه

#### CLXXII. [T. 49.]

On the relapse of Bedouins into paganism and their refusal to acknowledge Abu Bakr.

وقال حسّان في الرِقة وكانت العرب تقول لانطيع ابا الفصيل : Heading يعنون ابا بكر رح

القدار الجنزار والأيسار الذين يدخلون في الميسر . 1. 3.

الهنيدة مائة . 4.

#### CLXXIII. [T. 95.]

Against Ibn al-Ziba'ra [see No. CLXXIV].

اراد نفسه لاته حسّان بن ثابت بن المندر بن حرام 1.6.

#### CLXXIV. [T. 95.]

Against certain Meccan families.

[See H. 79-84.]

الصيت الشرف ١. ٩٠

قسامة ام سهم وجمع ابني عمرو بن هُصَيْص وكانت أمةً سودا 1.8. لقيس بن عامر النحولاني فولدت مالك بن حسل بن عامر بن اؤت بن غالب وسهما وجمع وبنو حسل فرسان بني عامر بن اؤي

قال ابن الكلبى ولد هصيص بسن كعب عمرًو وأمّه قسامة : L. on margin امة سودا وقال ايضا فولد حسل بن عامر مالكا وأمّه قسامة واخـوه لأمّه عمرو ابن هصيص

# CLXXV. [T. 60; H. 620; Del. 70.] On the defeat at Uhud.

[هموع] سائل 1.2.

كانت قريش تتسب بالسخين اى اصحاب حسًا . 9.

اى أغيوا من الحرب 1. 10.

عثمان وسعد ابنا طلحة بن ابي طلحة . 1.11

أبيّ بن خلف الجمحي قتله النبيّ صّلتم بحربته بيده 1.12.

جماعة نقع وهو الغبار . 13.

# CLXXVI. [T. 32.]

On family glory.

الفَمْعُ: أعدالُــي الاسنمة والحور بياض الشَّيم يقال جفَّنة مُحَوَّرَة اذَا .6. أَكَارِتُ الدُّسُمُ وانشد

يا ورى من للجَفْدَة المعْوَرَّة يا ورد كُرِيها على كَرَيْها على كَرَيْها على كَرَيْها على كَرَوْه

# CLXXVII. [T. 61.]

Moral sentences.

يقول أن سُلِّلُوا فاعطوا قليلا نَسْرَرًا فارفِدْ معهم ولا تقعد يقال نزرت 1.5. الرجل أذا سألته فأعطاك قليلا

#### CLXXVIII. [T. 65.]

Praise of a hospitable house.

#### CLXXIX. [T. 18.]

Against al-Walid b. al-Moghira.

- - أراد الله راع يحمل الوطاب على عانقه فقد اثر ذاك فيه . 8. Second hemistich read : قَدَ ٱلْدَبُ

#### CLXXX. [T. 18.]

Against al-Harith b. Hisham b. al-Moghira.

وقال يهجو الحارث بن هشام بن المغيرة وأمّه نهشليّة من : Heading بنات عقابٍ أَمَةٍ كانت لبنى تغلب وكان لها بنات قد ولدن فى كـلـب وقريش وغيرهم

- ينصفن يخذمن وجناب بن عبد الله بن هبل الكلبيّ 1. 1.
- الشجن الهم والحاجة وانشد . 1. 3. لي شجمان شجن بنجد

وشجن خلف بلاد الهند

يريد انه زهو في مشيته 1. 4.

#### CLXXXI. [T. 95.]

Against the Baun al-Moghīra.

- كبرلا . 1. 3. لمبرلا
- عيبٌ له خرقة امرأة من بارق من الازد ١. 4.
- كانوا يأخذون الودك فيبيعونه من الدِّباغين والاهالة الودك . 1. 5.
- منكسر حزبن 1.6.

#### CLXXXII. [T. 95.]

Against the B. Sahm b. Amr b. Hoseis and Amr b. al-As b. Wāil.

وقال يهجو بنى سهم بن عمرو بن هصيص وعمرو بن العاص : Heading ابن وائل وامّه النابغة امراةً من عنزة

- لاطت اصلحت وطيّـنت لاط الرجل حوضة يلوطه لَوْطا اذا طيّنه 1.1. واصلحه وقوله أفترطت يريد فرّطت وغفلت فأصبح حوضها فارغًا
- انهدر انهدم .2.
- ويروى اكثر منهم شيخا فاحشا . 3.

السفسير التابع المخادم والذأب السلاطة والفحش في اللسان والمحمَّر 1. 4. يكون باليمن يطبخون به قدورهم حامض على خلقة المحروب الشامى له حب كعب المحروب يلصق بعضه ببعض مثل تدمر السند ويسمَّى حبه القراريط

- ويروى زوّد الغفرا يريد قشف المجوع ووسخه وسؤ المحال . 5.
- جذيمة من خزاعة وتعَفية الاثر تغطيتها 1.7.
- ملحان عبد لخزاءة 1.8.

#### CLXXXIII. [T. 96.]

#### Against Qoreish.

- الصنفت رجعت واللِهَميم السيّد الشريف وكذلك اللّهُمُوم
- كانت الندوة والحجابة واللوا لعبد الدار خاصة من القريش 1.3.
- اراد عمرو بن حُمَمة الدوسيّ وانه يغتسل فأعْجبها وله حديث طويل 1.7.
- 1. 8. المؤم الشمع واحدتها مومة This line and the last are not in T.

#### CLXXXIV. [T. 35.]

Satire on Muşafi b. Iyad.

وقال حسّان يهجو مسسافع بن عساف بن صخر بن عامر بن : Heading

- أراد بني عبد الدار 1.1.
- النكس القدم ينكسر فوقه او نصله فيجعل اعلاه أسفله 1.3.
- الغضر السود والجلاعيد الشداد 1.4.
- اراد خَلَفَ بن وهب بن خذافة بن جُمَع 1. 5.
- اراد عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ١٠ ١١.

#### CLXXXV. [T. 54.]

Against the B. Adiyy b. Ka'b.

اراد كالنجوم وما هاهنا صلة . 1. 3.

#### CLXXXVI. [T. 36.]

On the same subject.

The heading is missing in L.

اى يجتمعون عليه فيضربونه 1. 2.

#### CLXXXVII. [T. 21.]

Against Rabi'a b. al-Harith b. Abd al-Mottalib and his brother Naufal.

- ربّما همزوا رئبال وهو بغير همز اجود 1. 2.
- يجرح يكسب يقال فلان جارحة اهله اى كاسبها 1.3.
- حرّبته اغضبته وانشد

فخرّبنی مولای حتی رکبشهٔ متی ما یحرّبُک ابن عقک تحرب اراد اصبح لی فاضمر

- انشقاقه فهابه والمزليم الملصق 1.7.
- الريمال أولاد النعام والرازح الذي لا ينهض هُزَالا ١. ١.
- ای لم بختن ۱. 9.

#### CLXXXVIII. [T. 102.]

Against the B. al-Himās.

وقال حسّان يهجو بندى الحماس وهو ربيعة بن كعب بن الحماس الحرث بن كعب بن كعب

- 1. 1. B. قيان
- سبله کثرة مطره ودفعته ويمرّ يُحْكِم ويروى مرما ينير من قولک زرّتُ 1.3. الثوب اذا جعلت له نيرا
- الثلَّهُ القطعة من الضأن ١٠ ٦٠

#### CLXXXIX. [T. 54.]

On the same subject.

- البُعُر . B. البُعُر
- هذا مقلوب اراد حتى يُنتِّتُ عودَ النبعة الكَمَر فقلبه فجعل الفاعل . 5.

مفعولابه ومثل هذا كثير في الشعر وانشد في مثل ذلك وبلّغت منه التراقي النفسا اراد بلغت النفس التراقي وانشد

فلو أنّى شهدتُ أَبَا سُعادٍ غداة غدًا بمُهجته يفوقُ فديت بنفسه تفسى ومالى ولا آلُـوك إلّا ما اطيقُ

أراد فديت نفسه بنفسي ومالي

أراد لا يمنعُك حرمته فخفّف مثل ما قال ابن الحَبناء لزياد الاعجم . 8. فقلت له وانكر بعض شانى اما تعرف رقاب بنى تميم أراد ما تعرف رقاب فخفّف فأجابه زيادً

بَـلَى فعرفتهن مقصّعاتِ وقداب مُذلَّةٍ ورقداب لؤم الله الخرجه من جلودها اى مقشرًاةٍ

CXC. [T. 96.]

Against the B. Judam.

[Cf. Hish. 975 sq.]

**CXCI**. [T. 17.]

Against the B. Madhij.

ثابت 1.1.

CXCII. [T. 34.]

Against Judām.

- 1. 1. L. on margin : آلمعان , Cf. Jaq. iv, 580.
- Cf. Jaq. i, 726. ورثوا اللوم كابرًا عن كابرٍ وزمر آ موضع

Against the B. al-Harith b. Ka'b.

1. 1. B. قيان

يريد انهم كالحلاف او القصب في ضعفه والميمس واحد الميامس 1.3. وهو الذي يسخر منه وليس هو من المومسة والمومسة الفاجرة جمعها مَوَ مِسُ وغَرَّة قَرِية بالشام

وفرا بنية ابن القطاع بن على فَيَعل محو ميمس للذى : L. on margin يسخر منه عن ابن حبيب وقيل وزنه مِقْعل وهو الصحيح

#### CXCIV. [T. 63.]

Against al-Aṣ̄ī b. Hishām, who was slain by Aliyy at Badr. [According to Hish. 509 he was killed by Omar.]

وقال حسّان يهجو العاصى بن هشام بن المغيرة المخزوميّ وكان : Heading يقال له احمقُ قريش وكان قامر ابدا لهب بن عبد المطلب فقمره ابو لهب حتى قمره نفسه فجعًله قيمًا فلمّا ارادت قريش حرب رسول الله صلحم قالوا لبنى هداشم اخرجوا معنا ققداتلوا ابن عمّكم فخرجت بنو هداشم مكرّهين فاخرج ابولهب العاصى بن هشام بذيلا فقتله على بن ابى طالب عمّ يوم بدر وقال حسّان

المحرسُ الدهر والمدفّع المدفوع عن النسب ١. ٥.

أراد ليعرف وسطكم جزم فلمًّا فقد اللام رفع كما قال عدتى بن زيد . 1. 3. وسا قصَّرْتُ عن طَلَبِ المعالى فَتعْصُرُ بني المنيَّة او تطولُ وإنّما كان الوجه فلتقصرُ او لِتَطُلُ

CXCV. [T. 127; H. 275.]
Against Abu Sofyān b. Ḥarb.

وقال حسّان لابى سفيان بن حرب فى قتل ابى أُزَيْهر الدَوْسى : Heading وقال حسّان لابى سفيان [see Hish. 273 sq.]

اراد بثيابه العار الذي لزمه من قتل صِهْرة 1. 2.

يقال رما فحزق وخشق اذا انفذ الرميّة: 1.5. L. on margin

كان من حديث ابن أزيهر بن أنيس بن الخيسق بن مالك : At the end ابن سعد بن كعب بن الحارث بن عبد الله الدوسي أنه كان حليف الابى سفيان بن حرب وكانت دوس أخواله وكان لا يُعْرَف الا الدوسيّ كان يقعد هو وابو سفيان في أيامهما في قبّة لهما فيصلحان بين مَنْ حضر ذاك المكان

<sup>1</sup> L. on margin: من الازد

الذي همابه وكان ابو ازيهر قد زوج ابنته عاتكة ابا سفيان فولدت له محمدا وعنيسة وزوّج ابنته زينب ابنَتَ ابي ازيهرَ عتبة بن ربيعةً فولدت له ربيعةً ونعمانَ وزوَّج ابنةً له اخرى الوليدَ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ثم امسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات وكان بلغ ابا ازيهر بعد ما زوّجه وأخذ المهرمنه أنه غليظً على النساء يضربهن وحبس ابو ازيهر ابنته عنه وامسكُ المهر ويقال قد كانت هُدِيتُ اليه فلمّا هديت اليه قال لها إنا اشرفُ اوِ ابوكِ قالت لا بل ابي لان ابي سيّد اهـل السراة وإنّ العرب يصدرون عن رايه والما انت سيّد بني ابيك وفيهم من ينازعك الشرفَ فرفع يده فلطمها فهربت الى ابيها فحلف أن لا يراها وأمسك المهر فلمّا نزل الناس سوق ذي المجاز وهو سوق من اسواق العرب فنزل ابو ازيهر على ابي سفيان بن حرب فأتاه بنو الوليد فقتلوه وَلِي قتلَه هشام بن الوليد وكان ابو ازيهر شريفًا في قومه فقتله بعقر الوليد الذي كان عندد اوصيّة الوليد ايّاه وذلك بعد ما هاجر, سول الله صلحم وانقضي امرُ بدرِ وأصِيبَ بـ ه مَنْ اصيب من اشراف قريش من المشركين وأن رسول الله صلعم دعا حسّان فقال يا حسّان انه قد حدث بين المطيَّمين واحلافهم شر فقُلُ في مقتل ابي ازيهر شعرا تحرَّض به المطيَّمين على الاحلاف والمطيَّبون خمسة ابطن بنو عبد مناف قاطبة وهم بنو هاشم وعبد شمس والمطّلب ونوفل بنوعبد معاف وبنو اسدبن عبد العزّى وبنو زهرة ابن كلاب وبنو تيم بن مرزة وبنو الحارث بن فهر والاحلاف خمسة ابطن وهم لَعَقَة الدم بنو عبد الداربن قصى وبنو منحزوم بن يقظـة وبنو جمح بن عمرو وبنو سهم بن عمرو بن هصيص وبنو عدى بن كعب وكانت بنو عبد الدار تُعَبَّا لبني اسد ومنخزوم لتيم وجمح لزهرة وعدى لبني الحارث بن فهر وسهم أبنسي عبد مناف فانبعث حسّان بحسرض في دم ابي ازيهر ويعير ابا سفيان خفرته ويجينه فقال

غدا اهل حصنى ذى المجاز بسحرة وجار ابن حرب بالمغمّس ما يغدوا فلمّا بلغ قوله يزيد بن ابى سفيان خرج فجمع بنى عبد مناف وصاح فى المطيّبين فاجتمعوا وابو سفيان بذى المجاز وقال ايّها الناسُ أُخّفِر ابو سفيان

العقر المهر : L. on margin

وسي جماره وصهره وهمو ثمائرٌ به فتهيّا يزيد واجتمعوا فبرز بهم فلمّما رأتُ ن لك الأحلاف اجتمعوا فعسكروا قريشا فلمّا رأى ذلك ابو سفيان بن الحارث ابن عبد المطّلب خرج على فرس له حتى اتى ابا سفيان بن حرب فاخبرة المخبر وكان ابو سفيان حليما مُنْكَرَّا يحبُّ قومه حبّا شديدا وخَشِيَ أن يكون فى قريش حرب فى ابى ازيهر فدَعَا بفرسة فطرح عليه لبدًا ثُم قعد عليه واخذ الرمح ثم اقبل الى مكَّة وبها الجمعان وجعل ابو سفيان بن الحارث يقول في الطريق لابي سفيان بن حرب فداك ابي وامّي احجنّز بين الناس فجعل لا يجيبه بشئ حتى قدم عليهم فوقف بين الجمعين وقد تهيّؤا للقتال فنظر فاذا اللوا مع ابنه يزيد وهو في الحديد مع قومه المطيّبين فنزع اللوا من يده فضرب به بيضته ضربة هده منها ثم قال قبحك الله اتريد ان تضرب قريشا بعضها ببعض في رجل من الأزد سنوتيهم العقل ان قبلوا ثم نادا بأعلا صوته اليها الناس إنّ خلفنا عدوّنا شامت يعنى النبي صلعم وميتى نفرغ مممّا بيندا وبينه ننظر فيما بيننا وبينكم فلينصرف كل انسان الى منزله فتفرّقوا واصلح فالك الامر وبلغ ابا سفيان قول حسّان فقال ايريد حسّان يضرب بعضنا ببعض في رجل من دوس فبيس والله ما ظن ولم يكن في ابي ازيهر ثار يُعْلم حَجَـزُ الاسلام بين الناس

#### CXCVI. [T. 19.]

The poet reproves those who mocked him after he had lost his sight.

وقال حسّان ومرّ بمجلس مزينة بعد ما كُفّ بَصَرُهُ فضحك به : Heading بعضهم فقال حسّان

- الحسنظب (مَــوْدونَــة) and xvii, 337 (نـوبية) 2. See LA. i, 326 (نـوبية) المحنفس والمودونة القصيرة الرطبة
- الهوّة البيراي كما: I. on margin الهوّة المحفرة في الارض ويروى الهزّة . 3. 1. يصعد الثعلب
- آدوا عطفوا واجنمعوا . 1. 5.

#### CXCVII. [T. 83.]

He curses Kūtha, a place belonging to the Abd al-Dār (near Mekka).

1. 1. See Jaq. iv, 317, and الإمعار الاسحال اسحلت وامعرت واحدة See Jaq. iv, 317, and LA. ii, 187.

#### CXCVIII. [T. 83.]

Against Thaqīf.

- معقل الرجل اصله هاهنا .1.1
- 1. 3. L. on margin : ووزحل صح
- ثقیف هوابو رغال عبد صالح ویقال عبد سعد بن زید مناة ویقال 1.3. اا انه من وحاظة من حمیر ویقال انه من ایاد ویقال انه من الفهود من بنی جاثر بن ارم اخوة ثمود وهم الیوم فی قیس

#### **CXCIX**. [T. 83.]

On the same subject.

### CC. [T. 19; H. 570.]

On the bearing of the standard of the Abd al-Dar by a black slave called Suwab at Uhud.

وقال فى يوم احد يهجو بنى عبد الدار وكانوا حافظوا على : Heading

#### CCI. [T. 83.]

On the vanquished inhabitants of Kheibar.

[واقامو] وأقرّوا : L. on margin

قال ابو سعید هذا اخبر شعر حسّان فی الاملاء عن ابن : L. at the end ابن ابن العملاء عن ابن الحبیب وهذا الباقی کتبگه من کتابه لم یُمْلِهِ (see Introduction)

#### CCII. [T. 16; H. 644.]

Dirge on the murder of Khobeib.

[H. denies Ḥassān's authorship of this poem.]

- السّجية الطبيعة والمؤتشب الذى يـأتشبه القـوم يُـدخِلونه فيهم 1.2. وليس منهم ويقال انه ليأتشب الحديث اذا اجـتلبه ومحله نـفـسـه وهو يأتشب الشعر يناتحله
  - 1. 5. L. فهيكه, but see H. Schol. and LA. xvii, 421.
  - 11. 7-11 are given in No. xxxix.

#### CCIII. [T. 22.]

Against Daus (tribe of Azd).

كان فُتّاك قريش وخلعا هم فى القمار ابولهب بن عبد المطّلب : Heading والحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وهو الذى قال رسول الله صَلعم إن لقيتموه فاتركوه لائتام بنى نوفل وابو جهل وكان الحارث شيخا ينفق على ضُعُفاء بنى نوفل والخيار بن عدى بن نوفل والأزهر بن عبد عوف وهو عمّ عبد الرحمن بن عوف وقال حسّان

اى اطلبى بثاره وبدمه بالرماح والسيوف ١. ٥٠

# CCIV. [Not in T.]

Against Abu Sofyan b. al-Harith.

سمراً ام الحارث بن عبد المطّلب وسـمـيّة ام ابي سفيان بن 1.2. اعـارث

ام الحارث بن عبد المطّلب صفيّة بنت جندب بن معصعة بن معاوية بن بكر حجر بن زبّاب بن حبيب بن سوداء بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن قاله الزبير بن بكار فى نسب قريش وقال ابن اسحاق أمّ الحارث ابن عبد المطلب سمراء بنت جندب فذكره النّ [500 Hish. 70] وامّ ابى سفيان غزية بنت طريف بن عبد الرحمن بن عامرة بن عميرة بن الحارث بن فهر قاله الزبير فى نسب قريش وقال ابن الكلبى غزية بنت قيس بن طريف ابن عبد العرّى بن عامرة فذكره النّ بمثله

#### CCV. [T. 58.]

Against the B. al-Awwām.

الرمث خشب يعمل منه مثل الطوف يركب عليه في البحر . 1. 2.

يقول ارتك راعيا ترعى العوافط أى ترعى المعز العوافط العافطة .6. النافطة للعنز خاصة والكداس الصأن الكادسة النعجة وذلك كله بمعنى عاطسة قال وذلك أن عبد الرحمن بن العوّام كان يوذى رسول الله صلحم ثم اسلم بعد وليس له عقب وليس للسائب بن العوّام عقب وقد شهد بدرًا

CCVI. [T. 22.]

On the same subject.

#### CCVII. [T. 22.]

About the same persons on the day of Badr.

- 1.1. See Hish. 374.
- 1. 3. dee; See Hish. ibid.
- اى قد قطع أنفه وعُقرَفي التراب 1.4.

CCVIII. [T. 19.]

On the B. Auf b. Abd Auf.

CCIX. [T. 96.]

Against Talha b. Abi Talha.

CCX. [T. 97.]

On Makhrama b. al-Muttalib and Abu Seiftyy b. Hāshim.

مخرمة بن المطلب وابو صيفى بن هاشم اخوان ألمّ المتّهما : Heading هند بنت عمرو بن ثعلبة بن سلول بن مالك بن قيس بن عبد بن عوف ابن الخررج

#### CCXI. [T. 36.]

On Qeis b. Makhrama.

ام قيس بن مخرمة بن مطلب اسماء بنت عبد الله بن : L. on margin شبع بن مالك بن جنادة بن المحارث بن سعد بن عتبة بن ربيعة بن نزار وقال الزبير بن بكار بن عتبة بن سعد بن ربيعة بن نزار وقال ابن عمر النمرى رح المه ام ولد

ثابت لازم 1.1.

CCXII. [T. 36.]

Against Abu'l-Bakhtari b. Hāshim.

CCXIII. [T. 20.]

Against Khālid b. Asīd.

اى يدمن الخمر ١٠١٠

ويروى مدرّب اى كل شي يخرج من راسه 1.3.

CCXIV. [T. 54; Agh. xiv, 21.]

Against Abu Sofyan b. Harb and Hind, daughter of Otba.

l. 1. See Hish. 582.

CCXV. [T. 66.]

Against the B. Bakr b. Abd Manat of Kinana.

موضعان 1:1.

اى تقولوا عليه كذبوه كأنهم مشوى على ذلك 1.3.

CCXVI. [T. 66; Agh. ii, 169.]

On the battle of Boath [A. 5 before the Hijra].

اى تركوا المقام معنا وانصرفوا عنه . 3.

الانصف . 9.

عيب 1. 11.

بالظا شدة .14.

اى باطل 1. 18.

#### CCXVII. [T. 97.]

Against Abu Lahab.

الغليظ الضخم 1.2.

#### CCXVIII. [T. 64.]

Against Suleim b. Ashja' b. Raith b. Ghatafān.

#### CCXIX. [T. 97.]

A fragment?

[نُهم] اسم صنم [. 1.

1. 2.

البحليل شجر من الثمام والسلم شجر

# فاذهب ولا يأخذن للَّحم القَرَمْ

وقال سعد بن صعاف وهو يرتجز في القتال

مَهِّل قليلا يشهَدِ الهَيْجا حَـمَل لا بَأْسَ بالموت اذا جا الأجل فقال قأدل ما رايت ذا أطراف في لامةٍ أحسن منه

### CCXX. [T. 79.]

On a certain Ubeiyy (one of the Anṣār) who was taken captive by the Ghassān.

وقال حسّان لرجل من الانصار اسرته غسّان يقال له ابي . Heading:

- اى ما يُجينه في صدره من عداوته 1.1.
- 1. 2. L. الذي فخرت به لا تُركي تغتَبَل أَعُتَبَل P. and T. تعستل, which is evidently the best reading.
  - قنع يقنع قنوعا أذا سأل 1.3.
  - منخوب العؤاد ذاهبه 1.4.

# CCXXI. [T. 97.]

Against Abu Sofyan b. al-Harith.

- 1. 1. الْآلَ الرحم See LA. xiii, 26; Lane i, 75.
- 1. 3. See LA. ii, 309, 1. 7 from bottom.

#### CCXXII. [T. 13.]

Dirge on the death of al-Hārith of Jafna.

[See variations in No. xcII.]

رجعوا اى لا يشربون اللبن 1. 2.

بمتيسة يريد بـتيوس كـما تقول في شيخ ومشيخة يقول لم يكن 1.5. لهم احساب بحافظون عليها

# CCXXIII. [T. 79.] Against Mā

#### CCXXIV. [T. 36.]

Against Hind, daughter of Otba b. Rabi'a.

وقال حسّان لهند بنت عتبة [عثمان IL] بن ربيعة وكان حفص: Heading: ابن المغيرة وجها

مُعزِلة الاملس 1.2.

الصیاح مرولی من موالی قریش کانت تقسف . L. الغضب الصیاح مرولی من موالی قریش کانت تقسف . L. قریش کانت تقسف می perhaps better.

See LA. xviii, 44. المقطرة المجمرة والألرُّة العود الذي يبتخربه

#### CCXXV. [T. 37.]

On the same subject.

1. 3. L. اياد شداد

#### CCXXVI. [T. 37.]

Against Abu Sofyān b. al-Ḥārith.

- 1. 1. L. exall
- اجمع قران الم

امّ النبتي صَلْعَم زُهريّةً وامّ ابيه مخزومية 1.4.

سمرا العارث بن عبد المطّلب ام ولد : see No. cciv, Schol) الما العارث بن عبد النصا الم توكد (see No. cciv, Schol)

#### CCXXVII. [T. 20.]

On the same subject.

عاظلت الكلبة الكلب اذا عقدت 1.2.

#### CCXXVIII. [T. 37.]

On the same subject.

يريد كما يحبس العظم . 4. ال.

أراد يا وَرَكَى كأنّه وَركى خاراً وقال ابن يعفرة 1.5. فما لك عيني خاراً في هشيمة راى حيّة في جحرها فهو يا جر

#### CCXXIX. [T. 97-8.]

On the same subject.

# يلمح يمعنه ويلحسه يمصه .1.6. للمح

المجز الديوان المبارك بحمد الله وعونه يوم المجمعة المبارك : L. at the end يوم عاشورا من شهر محرّم الحرام ١٥٣٣ سنة على يد كاتبه لنفسه الفعير الى غفور ربه الفدير محمد بن المحموى غفر الله دنوبه وستر عيوبه وختم له بالخير والمومنين والمومنات امين وكتب من خطّ محمد بن احدمد بن عمر الخلال ابو الغنائم

# INDEX OF NAMES

#### A. PERSONS

The large ciphers refer to the poems and the small ones to the lines: h. stands for 'heading'.

| **                |                              |                     |                            |
|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| أَ بِيٌ           | 220 г.                       | الأوس               | 2 27; 15 11;               |
| أبتي بن المحلف    |                              |                     | 116 3,5; 117<br>16; 119 3; |
| أبتي بن كعب بن    | 59;710.                      |                     | 175 6; 216                 |
| قيس               |                              | اوس بن ثابت         | 9, 13.                     |
| احمد              | 21 16.                       | ایاس بن عبید        |                            |
| الأخطل            | 42.                          |                     | 144 1, 2.                  |
| الاخوص            | 180 3.                       | ا يمن               |                            |
| أزد               | See مَنْ أ                   | ابو البختري بن هاشم | 212 h.                     |
| ازيهر             | 203 1, 6.                    | بشيربن ابريق        | 37 h.                      |
| أسّد              | 77 1; 78 1.                  | بنو بكربن عبد مناة  | 157 11; 251 1.             |
| بنو أسَد          | 48.1; 99 1;                  | yl es               | 100                        |
|                   | 184 1.                       | تبّع .              |                            |
| اسلم              | 4 14; 72; 73<br>1; 74; 1609. | •                   | 208 5.                     |
| , , ,             | 213 1, 2.                    | تيم بن مترة         | 48 1; 60 3;<br>184 4, 6.   |
| اسيد              | 210 1, 2.                    |                     | 104 4, 0.                  |
| ابن الأسود الكندى |                              | ثمون                | 9 6.                       |
| w t               | عمرو                         |                     |                            |
| امّ عمرو          | 18 5.                        | جامع                | 120 2.                     |
| المُ الوليد       | 175 1.                       | جبريل               | 1 21; 11 11;<br>164 19.    |
| امامة             |                              |                     |                            |
| آمنة              |                              | جبلة بن الأيهم      | 125 h.                     |
| إمتية بن خلف      |                              | جذام                | 26 1; [190 1].             |
| أنس               |                              | جذيمة               | 1 28; 182 7.               |
| ابو اهاب بن عزيز  | 141 h.                       | جرهم                | 88 5.                      |

| جعفربن ابي طالب      | 215, 16; 165 1.         |
|----------------------|-------------------------|
| جفنة                 | 13 8; 79 6.             |
| جمع                  | 60 3; 184 4.            |
| جمح                  | 181 6.                  |
| جناب بن عبد الله     | 180 г.                  |
| جندع                 | 194 1.                  |
| ابو جهل              |                         |
| الحارث الجفني        | 921; 2221.              |
| المحارث بن سوید بن   | 83 1.                   |
| الصامت               |                         |
| المحارث بن ابي ضرار  | 1 30.                   |
| المحارث بن عامر      | 39 1.                   |
| المحارث بن عوف بن    | 41 1.                   |
| ابی حارثة            |                         |
| الحارث بن هشام       | 3 h.; 151 h.            |
|                      | 114 5.                  |
| حارثة الغطريف        | 79 7.                   |
| حويرث ملا            | 76 5; see               |
| •                    | المحارث بن              |
|                      | هشام                    |
| حباشة                | 46 3; 127 2;<br>129 3.  |
| حبيب بن مسلمة        | 31 5.                   |
|                      |                         |
| الفهرى حجر بن المحرث | 155 8.                  |
| حسّان بن ثابت        | 128 9; 155;3;<br>187 4. |
| بنو الحسحاس          |                         |
| جگم بن سعد           |                         |
| المحصين              | 188 4.                  |
| حكيم بن حزام         | 76 4; 80 1.             |
|                      |                         |

```
188, 189. بنو الحماس
          21 17; 175 16;
187 8.
          لبنے 54 I.
            مالخ 7 11.
  213 عالد بن اسيد
  . 25 حالد بن البُكير
 و 25 2; 106 عدى عدى عدى
                 120 I; 202 I.
          .4 181 خِرقة
          79 المخزرج
         3, 27; 79 11;
198 6.
         205 1, 5.
          و 25 دارم
          . 203 كۇس
       193 1. 193 بنو الديان
 127 3; 129 ديسم بن صقعب
 132 3. رافع بن المعلّا
  . 117 تا 111 ربيعة بن عامر
 . 188 h. ربيعة بن الكعب
. 64 بنو رحضة بن غفار
        62 1. ابو رغال
        .1 114 بنو رفاعة
          . 115 رقاش
      188 4. بنو رسيمة
      عبد الله See ابن الزبعرى
          و 109 رنباع
        173 4; 184 بنو زهرة
5; 186 1;
                  226 5.
```

رهير 120 و رهير 102 6. منو زياد بن ثابت 102 6. منو زياد بن ثابت 33 3. ويد بن ثابت 21 6; 148 3. من دثنة 55 ويد بن دثنة 75 ويد بن كهلان 213 ويد بن كهلان 213 ويد بن كهلان

of this name; 171 1, and schol.

الفزر 132 4. سعد بن خيشة 89 4. 89 سعد بن زرّ 89 ألفزر 62 6; see سعد بن زيد مناة 175 11. سعد بن طليحة 1 23; 204 h; يودون الحرث الحرث

ابو سفيان بن حرب 14 6; 16 11; 1951; 214 h.

97 I. ملام بن ابي الحقيق 109 2. سلامة بن روح

' see 7 ابن سلمى نعمان بن المنذر

.5 131 بنوسليم .1 218 سليم بن اشجع

ا 182 h سليم بن عمرو

الما 100 مليم بن منصور 206 سليم بن منصور 206 عندب 206 عندب

26 1; 204 2; 221 2; 226 8. .و 182 بنو سهم .ء 149 سهيل بن عمرو .. 54 سوان

. 196 سوداء

48 3; 46 1; 179 2.

ا شعثاء 1 5; 24 3; 29 14, 17; 131 2, 3.

15 13. شيبة

.8 18 صالح بن علاط

.3 1 33 مفوان بن اميّة

. 160 h صفوان بن المعطّل

ـ 127 ، 129 ، ا 129 مقعب

.6 102 بنو صلاءَة

.1 200 صواب

224 3. الصياح

. 184 بنو الصيد

.3 50 صيفى

210 ء ابو صيفي

. . 84 ابو الصحّاك بن خليفة

h.; see طعمة بن ابريق سشم

1. 209 طلعة بن طلعة

184 8. طلحة بن عبد الله

; 126 مابد بن عبد الله بن 184 نور. عمرو

اه 9 ماد

. 3 75 عاصم بن ثابت

. 194 h العاصى بن هشام و 207 ابو العاصي . . 1 90 عامر . 1 122 ابو عامر رساتعا 21 17. 21 6; 148 h. عبد الله بن رواحة ; 3 142 ; 15 عبد الله بن الزبعري 173 h.; 182 .5 75 عبد الله بن طارق h. عبد الله بن مسعدة الدار عمد الدار عمد الدار 197 2. .85 h.; 140 8 عمد الرحمون بون حسّان ا 184 عمد شمس ا 184 عدول و 123 عقاب 123 عقاب ربيعة بن ربيعة 15 12; 76 h.; 164 16. . 58 h عتبة بن ابي وقاص عتك 84 4; see LA. p. 351. المحة عثمان بن طلحة ز. عقارن بن عقارن 32 ibid.; 33 ibid. and 3; 162 2. عب كعب 48 ء; 185 h. عقاب عقاب 151 م 180 عقاب عقيل 21 17; 55 3. ابو عقيل 117 ء. على بن ابي طالب 21 16; 68 5. 135.

.5 179 عمران بن مخزوم 35 3; 800 عمرة بنت علقمة Schol. 8,00 155 I. و 110 5; 113 ممرو 8 37; 155 8; 173 5. . 183 عمروبي حمدة . 56 h عمرو العاصي ; 89 3; 99 عمرو بن عامر 171 1; 192 3. ون عبد ون عبد ون عبد ون .157 مرو بن عوف العنقاء 4, 28; 192 ع. العوّام 205 5; 206 1. ا 208 مون عوف عوف 73 ا، 73 عويمر صحص عيينة بن حصن 14 6; 137 h. نان عشان عشان 33 7; 78 1; 222 2. , لغف 4 14; 64 h.; 160 g. اسد اسد اسد اسد اسد .3 180 الفرافصة بن الاحوص .1 140 الفريعة 62 6. الغزر . 172 ابو الفصيل وغر 23 الم و 202 ينو فكيهة 202 منو 135 1. فيروز 79 7. ابو قابوس

.5 88 قعطار، ويش 25 7; 96 1; 99 3; 130 3. 6; 145 1, 4; 174 5, 7; 179 1; 181 1; 197 4; 2091; 2211. ; 1 30; 169 تريظة 168 I. 174 8. قسامة 5 16; 173 4, 6; 174 3. 79 6. القمقام . 193 تنان 79 11; 223 1. . 117 ابو قيس الاسلت 2 15. قيس بن الخطيم . 211 قيس بن مخرمة را 216 الكاهنان. . 166 الم كرب ألم كرب . 160 نسرى 105 كسرى ر 30 5; 90 ا كعب 110 5; 149 h.; 155 4. . 97 كعب بن الأشرف 61 يانة رام العيان 66 العيان 66 العيان العيا .1 137 اللقيطة ابو لهب 217 r. اوط الوط 1 28; 96 4. 10 10; 110 5.

elaul To 428; 796. ال مارية 138. الك 113 ، 223 عالك مالك . 119 4, 5 مالک بن عجلان . 18 مالک بن عمرو 60 ا معيص . 83 المجذر بن زياد . 60 محارب بن فهر 4 28; 796, 16. المحمد 1 24; 25 2; 154 1; 157 3; 165 8; 2151; 2171. . 210 h مخرمة بن المطلب وم 5 17; 47 1; 491; 60 5; 173 5; 183 5; 226 4. . 191 مذحج . 2 75 مرثد بن ابي نينة 40 ء; 69 ، بينة 70 h.; 71 i; 140 2. . 184 h. مسافع بن عياض . 131 المضر 184 ء مطّلب Jes 1 17; 4 25, 35; 25 2; 88 5; 99 2; 218 1. . 3 53 معمر بن حبيب 181 h.; 183 g. . 1 137 المقداد بن عمرو العان 182 8.

الله عناة عناة عناة

رة 79 منذر 94 4; 157 9. المنذر بن عمرو نابغة 56 1, 4; 182 6. نافع بن بديل 40 ، ; 132 ع. ، 12 1 عنو التجار 8 بنو التجار 15 11; 24 19; 33 6, 7; 55 3; 76 4; 93 2; 117 14; 157 1; 175 7; 202 6; 227 1. . 60 منو نزار .2 152 بنو نصر .2 168 بنو النصير و 12; 5 منذر النعمان بن منذر .9 5 نعمان بن مالک 132 3; see نافع : 141 عنو نوفل بنو نوفل 187 I. . 114 ميار 25 7; 184 1; 217 3, 4; 226 4; 228 5.

80 2. الهبرزى . 61 h هبيرة بن ابي وهب مذيل 66 h. مشام 181 4; 182 رع. . 195 مشام بن الوليد . 48 مصيص بن عمرو 2. 179 هصيص بن كعب ١١; 48 2; 89 4; 164 15; 195 5. عتبة عتبة 214 ء; 224 h.; 225 h. . 101 هوازن ا 7 10. . 175 الوشيج . 127 h.; 179 الوليد بن المغيرة عتبه 76 2; 800 ابو الوليد بن ربيعة

91 2.

و اليهود 98; 91 4.

. 51 يعقوب

#### B. PLACES

ابرق العزّاف 124 ع; 178 الرق العزّاف 187 5; 203 6. الأبطح 11 h.; 35 h.; 131 µ; 175 h.; 200 h. 164 2. آواة 70 л.

4 1. أشداح 155 9. أشداح 155 9. أيلة 94 h., 1. 44 h.; 76 1; 132h.; 151h.; 207 h. يردى 13 10.

. 4 مرقة اظلم 13 10. بریص داء المزواء 114 5. 13 1. البضيع ا 86 البطعاء 43. بطن يلبن عاث 216 عاث 30 6; 133 3. بقيع الغرقد . 125 يلاس ال 18 الواط . 160 بوسى راس 16; 24 8. 89 2; 192 2. متاراء وا 24 اعد المان 23 الله عيشة .10 ترباري 4 4 تغلم 106 3. التنعيم . 27 ن ثقيف 27 ن ثقيف رة 13 أجولان 4 من المجولان 13 ألجولان 13 أل 155 9. ر 86 المجشى ا 134; 138 ج آتي الحدًا 4 9. . ا 72 جمدان الجواء 11. الحولان 86 7. الحوثة 160 ج

ا 164 حائل حائل ا 166 حاجر المحاجر . 125 حارث المجولان الحاجاز 123 4. الحاجون 182 8. داء مراء . 195 حضني .8 16 حوران . 13 ا حومل 89 2; 192 2. . الخمّان 29 من 125 الحمّان الخمران 42 2. 79 7. النحورنق نجر 144 ن ; 201 h. لعيعل 110 I. ار يا 125 ء. . 118 الدرك ا 192 ميوط يا 192 ميوط ا 1 نات الأصابع السلاسل 87 1. . و 156 نو دوران ي 86 11. عنو طمرين .7 139 نو نفر 68 3. الرجيع .25 10 رضوي . 16 8 رمل عالمج ا دواء , 164 ء .

. 166 روآم

|         | 1                      |
|---------|------------------------|
| زمزم    | 156 8; 209 4.          |
| ساية    | 137 3.                 |
| سرادیج  | 164 2.                 |
| سكُّاء  | 125 2.                 |
| سلع     | 124 г; 178 г.          |
| سماحة   | 58;711.                |
| شرك     | 35 1.                  |
| شيب     | 15 8.                  |
| صرار    | 9 12; 123 4.           |
| الضراب  | 139 7.                 |
| عذراء   | 1 r.                   |
| العرآق  | 197 2.                 |
|         |                        |
| العقاف  | 89 1; 192 1.<br>178 1. |
| العقيق  | 4.0                    |
| عيلاء   |                        |
| عيلاء   | 23 9.                  |
|         | 3 13; 15 8;<br>18 13.  |
| غة      | 89 2; 192 2.           |
| غسان    | 4 25; 78 1;<br>86 1.   |
| الغمر   | 152 1.                 |
| فارع    | 124 1.                 |
| قدس     | 70 1.                  |
| القريات | 125 2.                 |
|         | 188 1.                 |
|         | 205 2.                 |
| الكثبان | 138 2.                 |
|         | 1 11; 156 3.           |

=1,5 79 14. . 197 كوثني دة 21 5; 148 ء. 86 8. مُخْبِل ا 195 المحصّ ال مدان 188 ت; 193 عدان مدان 132 4. المدينة .4 4 المراض ر 15.8. .89 المرّوت 86 2. 156 مضيق را 125 معان . 86 معرّف . 89 نا 192 معين . 149 مگة الملمان 828. 17 5; 89 2; 192 z. ٠١ 72 ناطاء ا 142 نجران نطاة 86 الطاة 79 14. نمنق ار 172 مدار .41 وادى يمان 4 16; 9 7; 86 13; 116 1-4; 176 2. 125 يرموك 1. . 60 يغاع

# وقال يهتجو ابا سفيان ايضا

CCXXVII.

وَعَضَّتُ بَنُو النَّجَارِ بِالشَّكْرِ الرَّطْبِ وَلَسْتَ بَخَيْرٍ مَنْ مُعَاظَلَةِ الكَلْبِ وَلَسْتَ بَحُرِّ مِن لُوَّتِ ولا كَعْبِ وُلَسْتَ بَحُرِّ مِن لُوَّتِ ولا كَعْبِ مُجَاجَة مِنْدُم غَيْرِ مَاْفٍ ولا عَذْبِ الطويل عضضت بِأَيْدٍ مِن أَبِيكُ وَخَالِهِ فَكَسْتَ بِخَيْرٍ مِن أَبِيكُ وَخَالِهِ وَكَسْتَ بِذِي دِينٍ ولا ذِي أَمَانَةٍ وَلَسْتَ بِذِي دِينٍ ولا ذِي أَمَانَةٍ وَلَكِنْ هَاجِينٌ ذو دَنَاتٍ لِهِمُـقَّرِفِ

# وقال يهجو ابا سفيان

CCXXVIII.

المتقارب

كَسُدَتَ مِنَ الْمَعْشَرِ الْأَكْرَمِدِينَ لَا عَبُدِهِ شَدُوسَ وَلَا نَوْفَدِلِ وليس أَبُدوكَ بِسَاقِي الْحَجِيدِ بَا قَعُدَ عَلَى الْحَسَبِ الْأَرْفَلِ ولْكِنْ هَجِينٌ مَدُوطُ بِهِمْ كَمَا نُوطَتْ حِلْقَةَ المَحْمَلِ تَجِيشُ مِنَ اللَّوْمِ أَحْسَابُكُمْ كَجَيْشِ المُشَاشَةِ فَي المِرجِدِلِ وَ فَلَوْ كُنْتَ مِنْ هَاشِمٍ فِي الصَّمِدِيمِ لَدَمْ تَهْجُمًا وَرَكَى مُصْطَلَي

# وقال يهجو ابا سفيان

CCXXIX.

عَلَى النَّاءَ مِ مِنِي عَبْدُ الشَّمْسِ وهاشِمَا بِشَمْمِ سِوى حَسَّانَ إِنْ كَانَ شَاتِمَا حُسَّانَ إِنْ كَانَ شَاتِمَا حُسَسَامَ يَرُقُ العَيْرَ مِشْلَكَ وَاجِمَا أَصَبِّتُ كُومِمَا أَمَّ أَصْبَحَتُ نَادِمَا مَسَلَسِلَ أَغْلَالًا تَسْسِينَ المقادِمَا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمِنَ المقادِمَا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرَيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمًا وَتَعْرِيمُا وَتَعْرِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتُعْرِيمُا وَتَعْرِيمُ وَتُوالِيمًا وَتَعْرِيمُ وَتُوالِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتُوالِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتُوالِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتُوالِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتُوالِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتَعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَيْمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرَدُ وَالْمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُوالِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُوالِيمُ وَتُعْرِيمُ وَتُعْرُومُ وَتُعْرُومُ وَتُعْرِيمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمْ وَالْعُمُ و

الطویل یَا رَاکِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَـبَـلِّـغَـنْ هَلَا أَمْرُتُمْ حِـیـن حَـان هَجِیئُكُمْ ثَكِلْتُ آئِنتِی ان لم یُقَطِّعْکُ مَاجِدُ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ سِرَّا لِنَفْسِکَ أَنَّـنـی وَانْ لَمْ تَقُلْ سِرًّا لِنَفْسِکَ أَنَّـنـی وَ تَخَـیّـرُ ثلاثًا کُـلُـهُ۔نَّ مَـهـانـةً وَتُمْرکُ مِـشْلَ الكَلْب یَلْمَحُ أَیْرهُ وَتُمْرکُ مِـشْلَ الكَلْب یَلْمَحُ أَیْرهُ وَتُمْرکُ مِـشْلَ الكَلْب یَلْمَحُ أَیْرهُ

CCXXIV.

وقال حسّان لهند بنت عُتبة بن ريبعة

الكامل

ع مُلْقًا غَيْرَ نَى مَدِهُدِ مِنْ عَبْد شَمْسِ صَلْتَهُ الْحَدِ يَا هِنْدُ إِنَّكِ صُلْبِهُ الْحَرْدِ تُدذَّكَى لَهَا بِأَلُوّةِ الهِئِدِ بَانَ السَّوانُ لِحَالِكِ جَـعْدِ 5 دَقُ المُشَاشِ بِنَاجِذِ جَـنْدِ لِمَنِ الصَّبِيُّ بِجانِبِ البَطْاحَا أَجَلَتُ بِهِ بَيْضَاءُ آنِسَةً تَشْعَى إِلَى الصَّيَاحِ مُعْوِلةً فَإِنَّ ا تَشَآءُ نَمَتُ بِمِشْطَرَةٍ فَلْبَتْ عَلَى شَبَهِ الخُلَم وَقَدَ أَشِرَتْ لَكَاعِ وَكَانَ عَادَدُهُما

CCXXV.

وقال لهند ايضا

بِاتَتْ تَفَحَّصُ فِي بَطْحَاءِ أَجْيادِ السيطَ إِلَّا الوُحُوشِ وإِلَّا جَئَةَ الـوَادِي إِلَّا الوُحُوشِ وإِلَّا جَئَةَ الـوَادِي فِي ذِرْوَةٍ مِن ذُرى الْأَحْسَابِ اليّادِ وي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ أَرْعَى الشَّوْلَ لِلْغَادِي وَخَالُهَا وَأَبُوهَا سيّدُ السّيَادِي 5

لِسَمَسَنَ سَوَاقِكُ صِبْعَانٍ مُنتَكَّةٍ اللهَ عَالَمَتُ تَوَائِلُهَا اللهَ تَمَكَّفُ مِنا كَانَسَتُ قَوَائِلُهَا فِيهِمْ صَبِيٍّ لَـهُ أُمُّ لَسَهَا نَسسَبُ تَقُولَ وَهْنَا وَقَدْ جدّ المَخَاضُ بِهَا قَد غَادَرُوه لِحُرِّ الوَجْهِ مُسنَعَاضُ بِهَا قد غَادَرُوه لِحُرِّ الوَجْهِ مُسنَعَاضُ بِهَا قد غَادَرُوه لِحُرِّ الوَجْهِ مُسنَعَاضُ بِهَا

CCXXVI.

وقال حسان يهجو ابا سفيان بن الحرث بن عبد المطب

هُوَ الغُضُ ثُو الْأَفْتَان لا الوَاحِدُ الوَغْدُ الطويل فَدُونَكُ فَا لَصَقْ وَقَلَ ما لَصِقَ القُرْدُ فَدَمَا لَكُ مَن أَصْدَارِ عَنْم وَلا وِرْدِ فَدَمَا لَكُ مِن أَصْدَارِ عَنْم وَلا وِرْدِ بن مِحْدُوم وَوَالِدُكُ كَ العَبْدُ كَرِيمًا وَلَمْ يَقْرَبُ عَجَائِزَكَ العَبْدُ وَلَا وَرَدِ المَحَدُدُ وَ وَلِدِ لَهُ وَلَا مَن المَحَدُدُ وَ وَلَا لِمَا اللهِ اللهِ وَلَى المَحَدُدُ وَلَا مِن المَحَدُدُ وَلَا مِن المَحَدُدُ وَلَا مَن المَحَدُدُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَى المَحَدُدُ وَلَا مَا اللهِ اللهَ وَلَى المَحَدُدُ الفَرْدُ وَسَمْرُ مَعْلُوبُ إِنَّا بَلَكِ المَحَدُدُ الْعَرَدُ المَحَدُدُ الْعَرَدُ وَسَمْرُ مَعْلُوبُ إِنَّا بَلِكِ الْعَدَامُ الجَهْدُ الْعَرَدُ وَسَمْرُ مَعْلُوبُ إِنَّا بَلِكَ المَحَدُدُ الْعَرَدُ المَحَدُدُ الْعَرَدُ وَسَمْرَ مُعْلُوبُ إِنَّا بَلِكُ المَحَدِمُ الْعَرَدُ المَحْمُدُ الْعَرَدُ المَحْمُدُ الْعَرَدُ المَحْمُدُ الْعَرَدُ المَحْمُدُ الْعَرَدُ الْعَرَدُ الْعَرَدُ المَحْمُدُ الْعَرَدُ الْعَدَامُ الْعَرَدُ الْعَمْدُ الْعَرَدُ الْعَالَةُ الْعَرَدُ الْعَدَامُ الْعَرَدُ الْعَرَدُ الْعَرَدُ الْعَالَةُ الْعَرَدُ الْعَدَامُ اللّهُ وَالْعَرْدُ الْعَرَدُ الْعَالِدُ الْعَالَةُ الْعَرَدُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَرَدُ الْعَدَامُ الْعَرَدُ الْعَرَدُ الْعَرَدُ الْعَرَدُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعُلِيلُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ ا

لَقَدُ عَلِمَ الْأَقْوَامُ أَنَّ الْبَنَ هَاشِمِ وَمَا لَكُ فِيهِمْ مَحْتِدُ يَحْرِفُونَهُ وَأَلِلْخُ أَبَا شُفْيَانَ عَنِي رَسَالَهُ وَإِنَّ سَنَاءَ المَحْدِ مِنْ آلِ هِاشِمِ وَمَا وَلَدَتْ أَفْنَآءَ زُهْرَةً مِنْ آلِ هِاشِمِ وَمَا وَلَدَتْ أَفْنَآءَ زُهْرَةً مِنْ مَنْ مُحْرَةً وَلُسْتَ كَعَبّاسٍ وَلا كَابُنِ أَمِنهِ وَكُسْتَ دَعِيًّا نِيَطْ في آل هَا مَا أَمِنهُ وإنَّ أَمْرًاءً كَانَتْ سُمَدَيَّهُ أَمَّهُ وقال حسّان

CCXX.

وَيَعْدَمُ أَنِي أَنَا الهَمَعْقِبُ به لا تُدرَى أَبَدًا تُعْسَلُ وَلا أَشِدَتَهُ قَد ولا أَنْكُلُ فِي يَوْمَ الهِمَالِ فَي يَوْمَ الهِمَالِ وَلاَ أَعْسَرَلُ يَخَافُ أَبَى جَدَانَ العَدُوِ فَلا وَأَخِيكُ الكَرِيمِ الدِي فَلا تَقْنَعُ العَامَ في دَارِهِمَ أَبًا لَكُ لا مُشْتَجَافَ الفُوًا

المتقارب

وقال لابي سفيان بن المحرث

CCXXI.

كَإِلَّ السَّقْبِ مِنْ رَأْلِ التَّعَامِ كَذَاتِ البَّوِّ جَائِلِهِ المَرَامِ كَمَا نِيَط السَّرائِكُ بِالْخِدَامِ وَلاَ تَكُ كَاللِّقَامِ بَنْسِي هِلَّامَامِ لَعَمْرُكَ إِنَّ إِلَّكُ مِنْ قُرَيْدَهُمْ قَاإِنَّكُ إِذْ تَمُتَّ إِلَى قُرَيْدَهُمْ وَأَنْتَ مُنَوَّظً بِهِمْ هَا جَدِيدَةً فَلَا تَفْتَحُرُ بِقَوْم لَسْتَ مِلْدَهُمْ

الوافر

وقال

CCXXII.

لَوْ كَانَ لِلْمُتَكَارِفِ الْجَفْنِيِّ أَصْحَابُ لاَ يُغْبَقُونَ مِنَ السِمِعْزَى إِذَا آبُوا اذا مُحُضِّرَ عِنْدَ المَاجِدِ السَبابُ أَشْرَى مِنَ القَوْمِ او قَتْلَى وأَسْلابُ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ يَوْمِ البَأْسِ أَحْسَابُ البسيط إنّى حَكَفْتُ يَمِينًا غَـيْـرُ كَـاذِبَـةٍ
مِنْ جِذْمِ غَسَّانَ مُسْتَرْخِ حَمَائِلُهُمْ
وَلَا يُحَذَادُونَ مُحْحَمَرًّا عُـيُـونُهُمُ
وَلَا يُحَذَادُونَ مُحْحَمَرًّا عُـيُـونُهُمُ
إِنَّا لَآبُوا جَميعًا أَوْ لَـكَـانَ لَـهُمْ

وقال حسان

CCXXIII.

وَمَا أَحْسَسْتُ إِنْ حَكَمْتُ خَالَى يُسبَاري جَوْدُهَا سَجَّ السَّمَّالِ قَدِيمًا نَبْتَنِي شَرَفَ المَعَالِي مُنِيرُ الوَجْهِ أَبْسِيَضُ كَالَهِ اللَّهِ قَنِيرًا الوَجْهِ أَبْسِيَضُ كَالَهِ اللَّهِ قَنِيرًا المَعَالَةِ مَا جِدٍ ثَبْتِ الدَّالِ الوافر رَضِيتُ مُحكُومَةُ المِرْقَالِ قَدِيدِسِ لَـهُ كُـفُّ تَـنِدِيدِضُ دَمَّـا وَكُـفُّ وَنَحْنُ الْحَاكِمُون بِـكُـلِ أَمْرِر وَلا يَنْفَكُ فِيدِنَا مَـا بَـةِ يُندَا ولا يَنْفَكُ فِيدِنَا مَـا بَـةِ يُندَا 5 أَلَا يَـا مَـالِ لَا تَـزْدَنْ سَـفَـاهـا جَدُّ لَنَا فِي الْفَعَالِ يَنْتَدَّدِفُ كَأَعْبُدِ الْأَوْسِ كُلَّهَمَا وُصِفُ وا يَهُوْمَ بُهَ عَلَيْهِ أَظَلَّهُمْ ظَهَ لَكُفُ أَخْذًا عَنِيهِ فَيَا وَأَنْتُمْ كَهَ السَّلَفُ فِي فَيَاقٍ يَجْتَدِى لَهُ السَّلَفُ لَيْسَتَّ لَهُ دِعْ وَقَا وَلَا شَرَفُ لَيْسَتَّ لَهُ لِعْ وَقَا وَلَا شَرَفُ عَبْدُ الْعُصَا واللِّمَامُ إِنَّ أَسِهُ وَا شَانَكُمُ جَدُّكُمْ وأَكْرَمَمَا الْمَجْدَةُ مُحْتِدَةً لَهُ مَنْ كَانَ الْمَجْدُ مَحْتِدَةً لَمُ الْمَجْدُ مَحْتِدَةً لَمُ الْمَجْدِ قُتِدَا واللهَّيُ وقُ تَا تُحُدَدُهُمْ والسُّيُ وقُ تَا تُحُدَدُهُمْ والسُّيُ وقُ تَا تُحُدَدُهُمْ وَكُمْ قَتَلْنَا مِسْ رَأْيِسٍ لَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ فَعَى سَفَعَى سَفَعَى سَفَعَى الله الكاهنيسِ الذي يسن جَدَّهُمْ بالكاهنيسِ الذي يسن جَدَّهُمْ بالكاهنيسِ الذي يسن جَدَّهُمْ بالكاهنيسِ الذي يسن جَدَّهُمْ خَدَّهُمْ

CCXVII.

وقال حسان

سَيَعْلُوا بِمَا أَدَّى وَإِنْ كُنْتَ رَاغِـمَّا الطويلَ وَحِيدًا وَطَاوَعْتَ الهَحْجِينَ الضَّرَاغِمَا وَفِي سِرَّها مِنْهم مَنَعْتَ المَظَالَـمَا وَمَأْوَى الْخَمَا مِنْهُمْ نَدَعْ عَنْكُ هَاشِمَا وَمَأْوَى الْخَمَا مِنْهُمْ نَدَعْ عَنْكُ هَاشِمَا وَعُوْدِرْتَ فِي كَأْبٍ مِنَ اللَّؤْم جَاثِمَا 5 أَبَا لَهَبِ أَبْلِغَ بِأَنَّ مُحَدَّدًا وَإِنْ كُنْتَ قَدْ كَذَّبْتَهُ وِخَدَلَتَهُ وَلَوْ كُنْتَ حُرًا فِي أُرُومَةَ هَاشِم وَلِحَدَنَّ لِحْيَالَا أَبُوكَ وَرِثِتَهُ وَلِحَدَنَّ لِحْيَالَا أَبُوكَ وَرِثِتَهُ سَمَتْ هاشِمٌ لِلمَكْرُمَاتِ ولِلْعُلَى

CCXVIII.

وقال يه الجو سليم بن اشجع بن ريث بن غطفان

سِوَى نَاكَةِ المِعْزَى سُلَيْمُ بُنْ أَشْجَعِ الطويلُ وَأَخْلَمُ تَيْسٍ يَمَّمَ الدَّارَ أَشْفَدِ

لَوْ شَهُوكَ تَنْنِي مِنْ مَعَدَّ عِصَابَةً بَنُـو عَـم دَارِ الـذُلِّ لَوْمًـا وَدِقَّـةً

CCXIX.

وقال

أُسَيِّدَيْنِ يَحْدِلِهُ الْعَلِيلِ وِالسَّّدَةُ الرجز مِنْ بَطْنِ عَمْتِ فِي الْجَلِيلِ والسَّّدَةُ

إِذَا رَأَيْتَ رَاعِيَدِينِ فِي غَندَمَ اللهُ اللهُ لَعْدِم مُلقَّدَ سَمَ

بأبيكِ وَآتَبْنِكِ يَنْهُمْ فِي بَكْرِ وَأَخِسِكِ مُنْعَفِرَيْنِ فَى الْجَفْرِ يَا هِنْدُ وَيْحَكِ سَسَبَّةُ السَّاهُ السَّاهُ مِنْمًا ظَفَرُوتِ بِهَا وَلاَ وَتُسْرِ وَلْسَمًّا صَغِيْرا كَانَ مِسَنَّ عِنْهُ -رَ أَصْبَلْتِ زَائِرَةً مُسَبَادِرَةً وَمِعَلِّ الْمَشْلُوبِ بِرَّزَمَهُ 10 وَنَسِبْ فَاخِشَةٌ أَتَيْتِ بها فَرَجَعْتِ صَاغِرَةً بلا تِرِرَةٍ زَعَمَ الْوَلَايِدُ أَلَّهَا وَلَدَتْ،

وقال حسان لبني بكر بن عبد مناة من كنانة

CCXV.

كَارْمُائِهَا مِنْ أَوْفَىضٍ وَرَصَافِ أَحَتُّى مِنْ ان تَسْأَجَبْمِعُوا لِعَفَافِ أَثْمَامَى بِنَعْلَىٰ بِغْضَةٍ وَقِــرَافِ أَظَنَّتُ بَنُوبِكْرِ كِدَابَ مُحَدَّدِهِ لَأَنْدُمْ بِحَمْلِ المَخْزِيَاتِ وَجَمْعِها فَقَالُوا عَلَى خَطِّ النَّبِيِّ فَأَصْبَحُوا

الطويل

وقال يذكر يوم بعاث

CCXVI.

مِنْ فِكْرِ خَوْدٍ شَطَّتْ بِهَا قَذَفُ آرْضًا سِوَانَا فَالشَّكْلُ مُخْتَ لِفُ حَتَّى رَأْيْتُ الْحُدُوجَ قَدْ عَزَفُوا ما شَقَّهَا والهمومُ تَـخَتِيكِفُ يَدْعُونَ مَجْدِى وَمِدْحَتِى شَرَفُ يَدْعُونَ مَجْدِى وَمِدْحَتِى شَرَفُ تَسْذِلْتُهُمْ إِنَّهُمْ لَنَا وُصِفُوا تُسْذِلْتُهُمْ إِنَّهُمْ لَنَا حَـلَمُهُوا قَتْلاً عَنِيقًا وَالْخَيْلُ تَدْعَكُمُ لَمَا عَلَيْهِمُ فَا وَقَدْ بَدَى فَى الكَشِيبَةِ السِّعَفَ مَنْ جَاءَنَا والعَبِيد تُضَطَعَعَفُ وَأَذْ شُعْمَ دَعْوَةً لَهُ لَهُ المَّاعِدِة أَضْطَعَعَهُ

مَا بَالُ عَيْنِي دُمُوعَهَا تَكُفُّ بَانَتْ بِهَا غَرْبَةٌ تَوُمُّ بِهَا مَا كُنْتُ أَدْرِى بِوَشَكْ بَيْنِهِم فَغَادَرُونِي وَلَنفسُ غَالِبُهَا فَغَادَرُونِي وَلنفسُ غَالِبُهِا وَ نَعْ ذَا وَعَدِّ القَرِيضَ فِي نَـفَرٍ إِنْ أَدْعُ فِي المَاجِي أَلْنَهُمْ سَلَفًا بِلِغْ عَتِى السِيمَةِ وَأَلْنَهُمْ سَلَفًا بِاللّهِ عَتِى السِيمةَ وَالْمَهُمْ عَلَيْهُمْ مَسَلَفًا أَوْ نَدْعُ فِي الْوُسِ وَعَوْقَ هَرَبَا أَوْ نَدْعُ فِي الْوُسِ وَعَوْقَ هَرَبَا مَنْ مَنْ عَلِيمًا لَمُن مِعِدَنا سَافَحَةً وَلُكُمُ

المنسرح

CCXI.

وقال لقيس بن مخرمه

عُصَارَةَ فَدرْحِ مَعْدِنَ السُّوْمِ مَاكِدِ الطويلَ أَمَسِيّةُ مَاكِدِ الطويلَ أَمَسِيّةٌ مَاكِدِ الطويلَ أَمَسِيّةٌ مَالِدِ فَا حَمِيعِ المَشَاهِدِ فَا خَمِيعِ المَشَاهِدِ اذا ذُكِرَتْ يَوْمًا لِئَامُ المَسَحَاتِدِ

لَقَدُ كَانَ قَيْشَ فِي السِّلِـمَّـامِ مُسَرَقَدًا وِلَانَةَ سَـوَا مِسِنَّ سُـمَـيَّــةَ إِنَّـهَـا سِفَاها جِهَارًا مِّنْ أُحَيْمِتَى مِستَّـهُـمُ فَكَااتَ بِتَيْسٍ أَلْتُمِ النَّاسِ مَحَيْدًا

CCXII.

وقال لابي البخترى بن هاشم الاسدى اسد قريش

عَلَيْكَ بِمَحْدِ يَا بْنَ مَقْطُوعَةِ اليَّدِ الطويلَ تَبَكَى عَلَيْكِ الطويلَ تَبَكَّى عَلَيْكَ اللَّوْمُ فِى كُلِّ مَشْهَدِ عَلَى عَارِقَوْم كَانَ لُـوْمُ كُ فِى غَدِ

مَا طَلَعَتْ شَـمْمِسُ النَّهَارِ وَلَا بَدَتْ أَبُوكَ لَقِيطً أَلْاَمُ الشَّاسِ مَوْضِعًا إِذَا الدَّهُرُ عَمَّا فِي تَـقَـادُم عَـهُمِدِهِ

CCXIII.

وقال حشان لنحالد بن اسيد

فَتَخَالُكُ عَبْدُ بِالشَّرابِ مَجَرَّبُ الطويلَ وَلَا خَالِكُ عَبْدُ بِالشَّرابِ مَجَرَّبُ الطويلَ وَلاَ خَالِكُ وَابْسُ المُفَاضَةِ زَيْسَمَسَبُ كَذُوبُ شُؤُونِ الرَّاسِ قِسْرَدُ مُسُؤَدَّبُ

أَلَا أَبْلِغَا عَتِي أَسَيْدًا رَسَالَةً لَعَمُّرُكَ مَا أَوْقَى أَسِيدُ لِجَارِهِ وَعَدِيَّابُ عَبْدُ غَيْرُ مُوفٍ بِذِمِّةٍ

CCXIV.

وقال يهاجو أبا سفيان بن حرب

لُؤُمَّ إِنَّا أَشِرَتْ مَكَ المُكُفْرِ الكَاملَ فَيْ الكَاملَ فِي الكَاملَ فِي الكَاملَ فِي المَدْ الهُمُودِ طَوِيلَةَ المَبطَّرِ فِي الدَّقَوْمِ مُعْنِقَةً عَلَى بَدِّرِ لا عَسنَ مُرحَ التَّبَةِ وَلا زَجْرِ كَقَ العُمْجَايَةِ عَارِي الدَّهِ فَي وَلا زَجْرِ وَ وَقَ العُمْجَايَةِ عَارِي الدَّهِ فَي المَّارِي الدَّهِ فَي المَا عَلَى الدَّهُ وَلِهُ وَمِنْ نَصِّهَا نَدَ ضِاعَهُ وَبِالدَّهِ فَي الدَّهُ وَلِهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا المِنْ المَا المَا المَا المَا المَا المِنْ المَا المَ

أَشِرَتْ لَكَاعِ وَكَانَ عَانَتُهَا لَعْنَ الإلْهُ وَزَوْجِهَا مَعَهَا أَخْرَجْتِ مُرْقِصَةً إِلَى أُحدِ بَكْرِ ثَـفَالٍ لا حَـرَاكَ بِهِ وعَصَاكِ إِسْدُكِ تَتَقِينَ بِهَا وَعَصَاكِ إِسْدُكِ تَتَقِينَ بِهَا قَرِحَتْ عَجِيزَتُهَا ومشرَحُها طَلَّتْ تُدَاوِيها زَوِسلَمُهُا وقال لهم يوم بَدر

CCVII.

يدوم القليب بسسوتة وأنضوح عَنْ ظَـهُـرِ صَادِقَةِ الـ تجـاءِ سَـبُوحَ يِدْمَا بِعَانِدٍ مُعْبَطٍ مَسْفُوح قَدْ عُرِّ مَارِنُ أَنْفِهِ بِـــُّقُـــبُـــوحَ

الكامل خابَتُ بَنُو أَسَدٍ وَاآبِ عَـزِيـزُهُـمُ مِنْهُمْ أَبُو العَاصِي تَجَدُّلَ مُقْعَصًا والمرة زمعة قك تدركن وتحكره وَلَهُمَا ابْنُ قَيْسٍ فِي بَقِدِيَّــةِ قَــوْمِــهِ

وقال لبني عوف بن عبد عوف

CCVIII.

مَتَى كَانَ عَوْفُ لَهَا يُــــــــــبُ فَيُعْلَمُ أَمْ دَعْدَوَةٌ تُكَلَّدُبُ إِلَى نَـسَـبِ غَـيْـرَهُ أَثْـقَـبُ قِ عُرْقوبُ والدِيهِ أَصْهَابُ فَكَيْسَ لَكُمْ غَيْدِرُهُ مَ مَدَّهُ مَد سَنِيًّا وَلَا شَرَفًا تَعْلِب

المتقارب سَائِلُ قُرَيْدَهُا وَأَحْدَلَافَهِا أفِيدَمَا مَضَى نَسَبُ ثَابِتُ فَإِنَّ قُرَيْكُمُ السَّدَخُوبِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إلَى جدده قَيْنِ لَئيم العُرُو و إلَى تَغْلِبِ إِنَّاهُمْ شَرُّ جَديلِ وَقَدْ كَانَ عَهْدِي بِهَـا لَـمْ تَـــَــلْ

وقال يهجو طلحة بن ابي طلحة

وقال حسان لمخرمة بن المتطلب وابي صيفي بن هاشم

CCIX.

الوافر

يُعَدُّ مِنَ القماقِمة الكِرَام يَسُوقُ الشَّولَ في جِنْهِ الظَّلَم وَعُشْمَانٌ مِنَ البَلْهِ الشَّمَّآمَ غَرِيبٌ بِينِينَ زَمْنَزَمَ والمَقَام

أَلَـمْ تَرَ أَنَّ طَلْحُة مِنْ قُرَيْشٍ. وَكَانَ أَبُوهُ بِالْـبَـلْـقَـاء دَهْـرًا هُوَ الرَّجُلُ الذِي جَلَبَ ابْنَ سَعْدِ هُوَ الرَّجُلُ الذي حُـدِّثَتَ عَنْهُ

CCX.

إِذَا ذُكِرَتْ مُعَقَيْلَةٌ بِالْمَخَارِى إِذَا شَتَمُوا بِأُمِّهِمِ تَـوَلَّـوًا

تَقَدُّ عَ مِن مَخَازِيهَا اللِّئَامُ وَمَخْرَمَةُ الدَّعِيُّ المُسْتَهَامُ سِرَاعًا مَّا يُسِينُ لَهُمْ كُلُمُ

الوافر

CCIII.

وقال حسّان

قد حِي الكامل المامل المامل

أَصْدَآؤُهُ رَهْنَ المُضَيَّحِ فَآ ثَلَّهُ حَى
يَأْتِي الدَّنِيَّةُ كُلُّ عَبْدٍ مُحْدَدُ حِ
وِبُكُلِّ أَبْيَضَ كالعَقِيقَةِ مُصْفِحِ
فَتْخَاءُ كَاسِرَةً تَذِفُ وَتَطَمَرَ فَ سِيدٌ بِمُقْفِرَةٍ وَسَهْ حِبِ أَقْدِيجٍ
بِأْبِي أُزَيْهِرَ مِن رِجَالِ الْأَبْطَ مِ يا دَوْسُ إِنَّ أَبَا أَزَيهِرَ أَضْبَحَتَ حَرْبًا يَشِيبُ لَهَا الوَلِيدُ وإِنَّمَا فَآبُكِي أَخَاكَ بِكُلِّ أَسْمَرَ ذَابِلٍ وَبِكُلِّ صَافِيَةِ إللَّادِيمِ كَأَنَّهَا وَطِمِرَّةٍ مَرَطَى الْجِرَآءِ كَأَنَّهَا إِنْ تَقْتُلُوا مِائِنَةً بِهِ فَدَنِيَّةً

CCIV.

وقال يهجو ابا سفيان بن الحرث

البسيط

يَعْتَادُ فِرْوَتَهُ الْأَدُوآةِ والعَـمَـدُ وَفِي سُمَيَّةً حَتَّى يَتْـفــ الْأَبَـدُ

إِنَّ السَّنَامَ وَإِنْ طَالَتُ شَطِيَّتُهُ فَاللَّوْمُ فِيكُ وَفِي سَمْرَآء ما بَقِيتُ

CCV.

وقال حسّان يههجو بني العوّام

يَحِتُونَ شَوْقًا كُلَّ يؤم إلى القِبْطِ الطويلَ وَلِلْرَّمَثِ المَقْرُونِ والسَّمَكِ السَّرُقْطِ الطويلَ السَّرُقَطِ الْمَقْرُونِ والسَّمَكِ السَّرُقَطِ الْمَخَالِفَ كَعْبُا فِي لِحَّا لَهُمُ تُلْقِمُ فَي الشَّمْطِ مُبيئنا وَفِي الشَّمْطِ عَدَاةَ تبتّاهُ لِيمُوثِتَ فَسِي السَّسَرُطِ 5 عَدَاةَ تبتّاهُ لِيمُوثِتَ فِي المَهَانَةِ والعَمْطِ رَرَدَدْتُكُ عَبْدًا فِي المَهَانَةِ والعَمْطِ رَرَدَدْتُكُ عَبْدًا فِي المَهَانَةِ والعَمْطِ

بَنِى أَسَدٍ مَا بَالُ آلِ خُويْدِدِدِ إِنَّا نُكِرَتْ قَهُقَآء كَدَّةُ وَالْفِذِكْرِهَا وَأَعْيُنُهُمْ مِثْلُ الزُجَاجِ وصِيعَةً تَرَى نَاكَ فِي الشَّبَّانِ والمَرْدِ مِنْهُمُ لَعَمْرُ أَبِي العَوَّامِ إِنَّ خُورِدِدًا وَإِنَّكُ إِن تَجْرُرُ عَلَى يَ جُورِدِرَةً

CCVI.

وقال حسان يهجوهم ايضا

أَخُو سَمَكِ في البَحْرِجَارُ التَمَاسُمِ الطويلَ لَيْمِهُ العُرُوقِ أَصْلُهُ مُستَسَازِحُ يُبَيِّعُ فِيهَا فَهُوَ نَسَشُوانُ سَالُحُ ما سَجَّنى العوامُ إِلَّا أَدِّدَهُ لَقِيمٌ دَنِيٌّ فَاحِشُ وَآبْنُ فَاحِشِ له خَمْرَةً فِي بَيْتِهِ وَجُرِيْرَةً وقال

CXCIX.

حَسَبًا وَمَا يَفْعَلْ لَذِيمٌ تَفْعَلْ لَدُيمٌ تَفْعَدُلُ بَيْتًا أَقَامَ عَلَيْهِمِ لَدَمْ يُدخَفَّلُ أَبَدًا وَإِنْ يَتَخَدُولُوا يَتَحَدُولُ لَوَا يَتَحَدُولُ لَا يُوا بِأَنْدُالٍ تَدَابَالَ عُزَّلُ لَاقُوا بِأَنْدُالٍ تَدَابَالَ عُزَّلُ

اللَّوْمُ خُمَيْرُ مِنْ ثَقِيفِ كُلِّهِ الْمَالِكُ مِنَ الْمَخَارِى فَوْقَهُمْ وَبَنَا المَلِيكُ مِنَ المُخَارِى فَوْقَهُمْ إِنْ هُمْ أَقَامُوا حَلَّ فَوْقَ رِقَامِهِ مَ قَوْمٌ إِنَّا مَا صِبحَ فِي حَجَرَاتِهِ مَ

الكامل

وقال في يوم احد

CC.

الوافر

لِـوَآءَ حِـيـنَ رُدَّ إِلَى صُـوَابِ مِنَ آلَتُم مَنْ يَطَا عَفَرَ التُّرَابِ وَذَٰلِكُ لَيْسَ مِنْ أَمْرِ الصَّوَابِ بِمَكَّةَ بَيْعُكُم حُمْرَ العِـيـابِ فَاخَرُتُمْ بِالدِّبِوَا وَشُرُّ فَ خَدِمِ جَعَلْتُمْ فَاخُرُكُمْ فِدِيه لِعَبْدٍ حَسِبْتُمْ وَالسَّفِيهُ أَخُدو ظُدندونٍ بِأْنَّ لِقَاءَا إِنْ حَدانَ يَوْمُ

وقال يهجو خيبر

CCI.

الخفيف

بِئْسَ مَا قَاتَلَتَ خَيَابِرُ عَـمَّا جَمَعَتْ مِنْ مَنَارِع وَتَخِـيـلِ كَرُهُوا المَوْتَ فَاسْتُبِيحَ حِمَاهُـمْ وَأَقَامُوا فِعْلَ اللَّهْيِمِ اللَّهْيِمِ اللَّهْيِمِ اللَّهْيِمِ اللَّهْيِمِ اللَّهْيِمِ اللَّهْيِمِ اللَّهْيِمِ اللَّهْيِمِ اللَّهُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ جَمِيلِ أَمِنَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَيْرُ جَمِيلِ

وقال حشان

CCII.

وَآبْكِى خُبَيْبًا مَعَ الْغَادِين لَمْ يَوْبِ حُنْوَ السَّحِيَّةِ مَحْضًا غَيْرَ مُؤْتَشَبِ إِنَّ قِيلَ نُصَّ إِلَى جِنْعِ مِنَ الْحَشَبِ أَنْلِخْ لَدَيْكَ وَعِيدًا لَيْسَ بِالكَذِبِ مَحَّلُونُهَا الصَّابُ إِنَّ تُسْرَى لِمُحْتَقِلِبِ شُحْبُ النَّسِيَّةِ فِي مُعْصَوْصَبٍ لَحِبِ شُمْبُ النَّسِيَّةِ فِي مُعْصَوْصَبٍ لَحِبِ البسيط يَاعَيْنِ جُودِي بِدَمْعٍ مِنْكُ مُنْسَكِبِ
صَقَّرًا تَوسَّطَ فِي الْأَنْصَارِ مَسْنُصِبُهُ
قَدْ هَاجَ عَيْنِي عَلَى عِلَّاتِ عَبْرَتِهِ اللَّهِ عَلَى عِلَّاتِ عَبْرَتِهِ المَا يَأْيُهِ اللَّهِ المَا يَأْيُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَا يَقْ لَقِيحَتْ فَكَيْهَ أَنْ الْحَرِبُ قَدْ لَقِيحَتْ فِيهَا أَسُونُ بَنِي اللَّجَارِ يَقَدْ دُهُمُ هُمْ

CXCVI.

وقال حسّان

المتقارب

فَبِينَ البُنَيِّ وَبِينِ الأَبْ كُأْنَّ أَنَامِلَهِا الْمُنْظُبُ كمَا ساورَ الهُوَّةُ الثَعْلَاثِ وَلٰكِنَّذِي مِنْ أُولَى أَعْجَبُ تُيُوسٌ تَـنِبُ إِذَا تُـنَّـرَبُ 5 بَـلِ التَّيْسُ وَسُطَهُم أَنْجَـبُ وَنَادِ إِلَى سَوْءَةِ يَرْكُبُوا

أبوك أبوك وأنت آبيك وَأُمُّ كُ سَوْدَا ۗ مَرِوْدُونَ لَهُ يبيتُ أَبُوكَ بِهَا مُعْرِسًا فَمَا مِنْكُ أَعْجَبُ يِا آئِنَ ٱشْدِهَا تَرَى التَّيْسَ عِنْدَدُهُمْ كَالْجَوَادِ فَلَا تَدْعُهُمْ لِقِرَاعِ الكُهُمَ لِقِرَاعِ الكُهُمَاة

CXCVII.

وقال حسان

الخفيف

ورَمَاها بالفَقْر والإمْكَار شَرَّةَ اللَّهُ ورِ دَارَ عَلَمْ لِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَآخْتُوتْ ذَاكَ كُلَّهُ فِي قَدْرَارِ خَلَّفَتْهَا فِي دَارِهَا بِصِغَارِ

لَعَنَ اللَّهُ شَرَّةَ اللَّهُ ور كُوتُكِ لستُ أَعْنِي كُوثَى العِرَاقِ وَلكِنْ حَوَتِ الثُّلُومَ والسَّفَاهُ جَمِياً وَإِذَا مَا سَمَتْ قَرَيْشُ لِمَجْدٍ

CXCVIII.

وقال حسان

لَئِيمًا إِنَا مَا نُصَّ لِلْمَحِبْدِ مَعْقِلُ الطويل عَلَى مَا بِكُمْ مِنْ لُؤْمِكُمْ مُتَعَيِّرِلُ بِهِمْ عَنْكُمُ كَفَّا تنا ومَسرَّحَالُ ثَقِيفٍ فَإِنَّ القَصْدَ فِي ذَاكَ أَجْمَلُ

إِنَّ ثَقِيفًا كَانَ فَأَغَاتَ رَفُوا بِهِ وَأَغْضُوا فَإِنَّ السَّمْجُدَ عَنْكُمْ وَأَهْلَلُهُ وَخَلُوا مَعَدًا وآنتِسَابًا إِلَـيْهِم وَقَوْلَ السَّفَاهِ واقـصِدُوا لَّإبـيــــــُكُــــُمُ فَإِنْكُمُ إِنْ تَـرْغَبُـوا لا يَـكُنْ لَــــــ مَعَنْ أَصْلِكُمْ فِي جِذْم قَيْسٍ مُعَـوَّلُ 5 وَمَا لَكُ مُ فِي خِــــــــــــــــــ وِلاَنَةِ

وَلا في قَدِيم الْخَيْرِ مُعَجْدَة مُـؤَدَّـلُ

وقال ايضا

CXCI.

فَكَانَ عَلَى مَذْحِجِ تُـرْتَـبَا مِـنَ الْمَجْدِ مَا أَثْقُلَ الْأَرْنَـبا بنا اللَّوْمُ بَدِيْتُ اعْلَى مَذْحِبِ وَلَوْ جَمَعَتْ مَاحَوَتْ مَدَدْحِبِ

المتقارب

وقال ليجذام

CXCII.

بَنَى مَسْكُنَّا بَيْنَ المُعَيِّنِ الى عَرْدِ إِلَى بَيْتِ زَمَّارَا ۚ تُلْدًا على تُلْدِهِ لِفَرْخِ بَنِي العَنْقَاءِ يُقْتَلُ بِالْـعَـبْدِ الطويل أَلَمْ تَرَ أَنَّ المَعْمَدُرَ والمُلُوَّمُ والْحَنَا فَعُمَّرُةَ فالذِهْيُوطِ فالخَبْبِ فالمُنَى فَقُلْتُ وَلَمْ أَمْلِكُ أَعَمْرُه بنُ عَاصِرٍ

وقال حسّان بن ثابت يهجو بني المحارث بن كعب

CXCIII.

مُعَلَّعَ لَمَ عَلَمَةً وَرَهْطَ بَدني قَنَانِ رَحِيبِ الْجَوْفِ مِنْ عَـجْدِ الْمَدَانِ خِسَفَسَافٌ لَا تَسَقُّومُ بِهَا الْيَدَانِ وَلَمْ اطْلِمْ وَلَمْ أَخْلَسْ بَسِيَانِي الوافر آلا أَبْلِغُ بَنني الدَّيَّنانِ عَنني وَأَبْدِ عَنْ فَكُ مُنْ الْحَدَّبِ هَوَاءً مَن وَأَبْدِ مِن فَلْ مُنْ الْحَدَّبِ هَوَاءً مَنامِسُ غَنَّ قِ ورِمَاحُ غَابٍ مَنامِسُ غَنَّ قِ ورِمَاحُ غَابٍ لَنفَاقَدْتُمْ عَلَى مَ هَجَوْدُ مُوني

وقال حسّان

CXCIV.

فَخَرْنُمْ بِكِيرٍ عِنْكَ بَابِ آئِنِ جُـنْـدُعِ بَحَـرُسٍ فَأَخْفُوا فِكْرَ قَيْنٍ مُـــكَفَّــِ لَـــدَى مَجْلِسٍ مِنْكُمْ لَيْتِيمٍ وَمَفْتَجَـِ الطويل بَنِي القَيْنِ هَلَا إِنْ فَخَرْتُمْ بِرَبِّ عِـكُمْ بِرَبِّ عِـكُمْ بِرَبِّ عِـكُمْ فَـجْلَ بُـنَـيَاهُ أَبُوكُمْ فَـجْلَ بُـنَـيَانِ دَارِهِ وَأَلْقُوا رَمَانَ الكِيرِ يُغْرَفُ وَسُطَـكُمْ وَلَّـطَـكُمْ

وقال حسّان

CXCV.

وجارُ بن حَرْبِ بالمُحَصَّبِ مَا يَغْدُو فَأَبْلِ وَأَخْلِفَ فِي مِثْلَهَا جُدَدًا بَعْدُ وَأَصْبَحَتَ رِجُوا مَّا تَحُبُ وَمَا تَعْدُو لَبَلَ مُنُونَ الْخَيْلِ مُستَّتَ بَطُ وَرَدُ ومَا مَنَعَتْ مَخْزَاةً وَالِدِهَا هِــــَّـــُ الطويل غَدَا أَمْلُ حِضْنَى نِى المجازِ بِسُخْرَةٍ كَسَاكَ هِشَامُ بِنُ الوَلِيدِ ثِيَابَهُ فَصَى وَطَرًا مِنْهُ فَأَصْبَهُ غَالِيدِ ثَيابَهُ فَضَى وَطَرًا مِنْهُ فَأَصْبَهُ غَالِيمًا فَصَى فَلَوْ أَنَّ أَشْمَاكُما بِمَدْرٍ شُهُ ودُهُ فَمَا مَنَحَ العَيْرُ الضَّرُوط فِمَارَهُ وَمَا مَنَحَ العَيْرُ الضَّرُوط فِمَارَهُ

CLXXXVIII.

### وقال حشان يهجو بني الحماس

عَبْدَ المَدَانِ وَجُلَّ آلِ قَدَانِ الكاملَ حَثَّى أَمَرْتُمْ عَبْدَكُمْ فَهَلَجَانِي الكاملَ حَثَّى أَمَرْتُمْ عَبْدَكُمْ فَهَلَجَانِي وَمَّا يُدِهِرُ عَلَى الرَّوِتِ لِلسَانِي وَبَعْنِ بِللَّكِينَ إِللَّهِ وَهُوَانِ وَبَعْنِ بِللَّكِينَ إِللَّهُ وَهُوَانِ كَالُوَشُمِ لَا تَلْبَلَى عَلَى الْجَدَثَانِ 5 كَالُوشُمِ لَا تَلْبَلَى عَلَى الْجَدَثَانِ 5 تَرْعَدى الْجَدَانِ قَلْمَانِ الْجَدَرَانِي الْحَدَدَ الْحَدَدُ الْمُ

يَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَجَلِغَنَ قَدْ كُنْتُ أَحْسُبُ أَنَّ أَصْلِى أَصْلُكُمْ فَتَوَقَّعُوا سَبَلَ العَذَابِ عَلَيْكُمُ فَسَلَأَذْكُرَنَّ بَننِي رُمَيْمَةً كُلَّهُمَ وَلَشُعْرَفَنَ قَلَائِدِي بِرِقَابِكُمْ أَبَننِي الْحِمَاسِ فَهَا أَثُولُ لِفَلَّةٍ أَبِننِي الْحِمَاسِ فَهَا أَثُولُ لِفَلَّةٍ أين المَثَالُ بَنِي الْحِماسِ إِذَا ذَكَتْ

CLXXXIX.

وقال حسّان رضي الله عنه

لاً هُـمْ كِـرَامٌ ولاً عِرْضِي لَهُمْ خَـطَـرُ البسيطَ كَمَا تَسَاقَطَ حَوْلَ الفَقْحَةِ الـبَـعَـرُ البسيطَ رَجُ الكِلَابِ إِنَّ امَـا بَلَّهَا الـمَـطَـرُ إِنَّ امَـا بَلَّهَا الـمَـطَـرُ إِنَّ امَـا بَلَّهَا الـمَـطَـرُ عَلَى أَكْتَافِهَا السَّمَّـعَـرُ حَتَّى يُنتِّبُ عُونَ النَّبْعَةِ الـكَـمَـرُ 5 حَتَّى يُنتِّبُ عُونَ النَّبْعَةِ الـكَـمَـرُ 5 أَوْ كَاثَرُوا أَكَدُا مِنْ غَيْرِهِمْ كُـثِـرُوا لَوْ قَامَرُوا النَّرْجَ عَنْ أَحْسَابِهِمْ تُمِرُوا لِوَ قَامَرُوا النَّرْجَ عَنْ أَحْسَابِهِمْ تُمِرُوا لِيَسْبَعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ تَمِرُوا لِيَسْبَعُ إِنَّا آسَتَعْبَذَ تَهُمْ صَبَرُوا لِيَسْبَعُ إِنَّا آسَتَعْبَذَ تَهُمْ صَبَرُوا

أَمَّا الْعِمَاسُ فَإِنَّى غَنِّرُ شَاتِمِهِمْ قَوْمٌ لِئَامٌ أَقَلَ الْلَهُ عِدَّتَهُمْ كَانَّ رِيحَهُمُ فِي النَّسَاسِ إِنْ بَرَزُوا أُولادُ حَامٍ فَلَنْ تَلْقَى لَهُمْ شَسَبَهَا لَمْ يُنْمِثُوا فَرْعَ خَيْرٍيُدُكُرُونَ بِسِهِ إِنْ سَابَقُوا شَيْقُوا أَوْنَافَرُوا نُسْفِرُوا شِبَهُ الْإِمَآءَ فَلاَ دِينٌ وَلاَ حَسسب تَلقَى الْعِمَاسِي لاَ يَمْنَعُكُ حُرُومَتَهُ

CXC.

وقال حسّان لحدام

أَنَبُ التَّيْسُ أَمْ نَطَقَتْ جُذَامُ الوافر أَمْ غَلَمُ الوافر أَمْ غُلَمُ الْحَدْئُ تَحْدَثُ شَاتِكُ أَمْ غُلَمُ

لَعَمْرُ أَبِي سُمَيَّةً مَا أَبَالِي

حَتَّى يُغَيِّبَنِي فِي الرَّمْسِ مَسَلَبُدُودِ وَطَلَّكَةً بْنُ عُـبَيْدِ اللَّهِ ذُو الجُودِ عنكم بِقَوْلِ رَصِينٍ غَيْدرِ تَجْدِيدِ أَوِ الأَخَابِثِ مِنْ أُوْلَادِ عُـبُّـوِدِ لَوْلاَ الرَّسُولُ فَإِنِي لَسَّتُ عَـاصِـيَـهُ وَصَاحِبُ الغَارِ إِنَّـى سَوْفَ أَخْفَظُهُ لَـٰكِـنَّ سَأَصْرِفُهَا جَهْدِى وأَعْـدِلُـهَـا للكِـنَّ سَأَصْرِفُهَا جَهْدِى وأَعْـدِلُـهَـا 10 الى الزِّبَعْرَى فَـاإِنَّ اللَّؤْمَ حـالَـهَـهُ

#### وقال يهجو بني عدى بن كعب

وقال

CLXXXV.

البسيط

كُما تَنَاثَرَ خَلْفَ الرَّاكِـبِ البَّعُرُ رِيحُ العِشَاشِ اذا ما بَلَّهاَ المَطَرُرُ كُما الــنُّجُــومُ تَعَالَى فَوْقَهَا القَمَرُر قَوْمٌ لِيَّامٌ أَقَلَّ اللَّهُ خَهِ رَهُمُ مُ كَأْنَّ رِيحَهُمُ فِي النَّاسِ إِنْ خَرَجُوا قَدْ أَبْرَزَ اللّهُ قَوْلًا فَوَى قَوْلِهِ فَوَى قَوْلِهِ مِ

CLXXXVI.

بَنُو زُهْرَةَ الأَنْدَالُ مَسَا عَاشَ وَاحِهُ عَلَى الْخَيْرِ لِلْلَجَارِ الغَرِيبِ مَحَاشِهُ إِذَا حُضِرَتُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ مَاجِهُ الطويل لَعَمْرُكَ مَا تَنْفَكُّ عَنْ طَلَبِ الْحَمْا لَا لَهُ مَا تَنْفَكُ عَنْ طَلَبِ الْحَمَا لَا لَحَمَا لَ اللهَامُ مَسَاعِيهَا قِـصَـارٌ مُحـدودُهَا وَمَا وَمَهُمُ عِنْد المَكَارِمِ والـعُـلَـى

# وقال لربيعة بن المحرث بن عبد المطّلب ولنوفل

CLXXXVII.

أَتِي مُصِيبُ العَظْم إِنْ لَمْ أَصْفَهِ يَقْرُوا الْأَمَاءِ مَرَ بِالفَّهِاجِ الْأَفْ يَدِهِ عَكَالَّهُ عَنْ مَا لَا مُ يَجْرَبٍ فَكَالَّهُ عَنْ مَا لَا مُ يَجْرَبٍ فَكَالَّهُ عَنْ الفِصَاءَ إِلَى مَضِيقَكُ وَآفَسُمِ وَاللَّوْمُ أَصْدِعَ ذَاوِيًا بِاللَّائِمُ أَصْدِعَ أَمْرُ المُصْلِحِ لَيْ يَعْدَ المَمْقَالِحِ الْعَمَا وأَضِيعَ أَمْرُ المُصْلِحِ لَيْ يَعْدَ المَمْقَالِحِ وَكُفَاكُ أَهْلُكُ كَالرِّقَالِ الرَّوَ اللهِ يَعْدَ فِي حَرِيلًا المُرَّقِ وَكُفَاكُ أَهْلُكُ كَالرِّقَالِ الرَّوْ المُكْلِحِ أَمْرُ لَهُ يُصْلَحِ أَمْرُ لَهُ يُصْلَحِ أَيْرُ لَكُ المُكْلِحِ أَمْرُ لَهُ يُصْلَحِ أَيْرُ لَكُ الرَّقَالِ الرَّوْ المُكْلِحِ أَيْرَ لَكُ الرِّقَالِ الرَّوْ المُكْلِحِ أَيْرَ لَكُ الرَّوْ المُكْلِحِ أَيْرَ لَكُ الرَّوْ المُكْلِحِ أَيْرَ لَكُولُولُ المُكْلِحِ الْمُنْ يَعْلَمُ فِي حَرِيلًا لَمْ يُصْلَحِ لَهُ الْمُنْ يَعْلَمُ فِي حَرِيلًا لَمُ يُصْلَحِ المُنْ يَعْلَمُ فِي حَرِيلًا لَمُ يُصْلَحِ المُنْ المُنْ يَعْلَمُ فِي حَرِيلًا لَمْ يُصْلَحُ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ يَعْلَمُ فَي عَمْ لَا لَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ اللل

لا أَبْعَثَنَّ عَلَى الْأَحْيَاء مَنَ قُـبِسرا كَانَ الزَّبَعْرَى لِنَعْلَىٰ ثابِتِ خَطَرًا 10 ثُمَّ يَفِرُّ إِذَا أَلَقَمَّ شَكُ الْجَاجَرَا صَمَّاء تَطْحَنُ عَنَ أَنْيَابِهَا القَّدَرَا بَاتَتُ تُغَمِّرُ وَسُطَ السَّامِرِ الـكَـمَرَا لَمَّا تَرَكْتُ لَكُمْ أَنْدَقَى وَلا ذَكَرَا يَآلِ سَهُم فَإِنِّي قَدْ نَصَحْتُ لَـكُمْمَ الاَتَرَوْنَ بِأَنِّي قَدَ نَصَحْتُ لَـكُمْمَ إِنَّا الاَتَرَوْنَ بِأَنَّي قَدَ ظُـلِـمْتُ إِنَّا كُمْ مِنْ كَرِيم يَعَضُّ الكَلْمِبُ مِسَمَّمُ مُطْرِقَتِ قَوْلِي لَكُمْ آلَ شَجَعٍ سَمَّمُ مُطْرِقَتِ أَمَّا هِشَامٌ فَرِجُلاً قَيْدَةً فِي مَحَدَدَتُ مَجَدَدَتُ لَوْلا النَّيقِيُّ وقول الحَقِي مَدَةً مَجَدَدَتُ لَوْلا النَّيقِيُّ وقول الحَقِي مَدَخَفَ مَدَدَةً

CLXXXIII

بَنُو المُغِيَرَةِ عَنْ مَجْدِ اللَّهَامِ المِسيطِ أَحْسَائُهُمْ مِنْ قَصَى فِي الغَلَّصِيمِ وَبِاللَّهِ وَآءِ وَحُجَّابٍ قَدَمَاقِيمِ مِنْهُمْ مَعَانِيقَ فِي الهَيْجَا مَقَادِيمِ وانخَرْ بَمَكُرُمَةِ فِي بَيْسِ مَغَانِيمِ كُرٌ مِنَ القَوْمُ مَنْسُوبٍ ومَعْدُومِ عند الثَّيْنَةِ مِنْ عَمْرِو بْنِ يَخْدُدُومِ مَنَّ الرِّجَالِ عَلَى الفَاحْدَيْنِ كالمُومِ تَوَارَثُوا الجَهْلَ بَعْدَ الكُفَّدُرُ واللَّومِ وقال

اَلَتْ قُرَيْشُ دُرَى العَلْيَآ عَا مُحَنَفَتْ وَالْمَحْنَفَتْ وَالْمَحْرَوا بِأَمُ وِرِ أَهْدِيلِهِ عَانَ وَرَّدُهُ المَدَورِ أَهْدِيلِهِ عَانَ وَرَّدُهُ المَدَورِ أَهْدِيلِهِ عَانَ وَرَّدُهُ المَن عَرْقِهِ مِن قُريْشٍ فَالْتَهِمِسُ بَدَلًا وَرَّدُ مَ الْرَحْنُ مَا ثِيرَ فَوْم فِي بُدُو وَبِهِمِ وَالْمُرَكِّ مَا ثِيرِة فَوْم فِي بُدُو وَبِهِمِ وَالْمُرَكِّ مَا ثِيرِة فَوْم فِي بُدُو يَدِي وَبِهِمِ وَالْمُن مُن بَدِي شَاجِعٍ إِنْ كُثتَ ذَا نَسَبٍ وَالْمُن مِن المُن كُثتَ ذَا نَسَبٍ هَلًا مَنَعْدُمْ مِن المُن كُثتَ فَا نَسَبٍ هَلًا مَنَعْدُمْ مِن المُن كُثَتُ فَا نَسَبٍ المُن المُن المُن المُن اللهُ اللهُ عَلَى المُن اللهُ اللهُ عَلَى المُن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

CLXXXIV

وقال حسّان

أَوْعَبْدِ شَمْسِ وَأَصْعَابِ الِلَّوَا الصِّيدِ البسيطَ لِلْنُهِ دَرُّكَ لَمْ تَهْمُمْ بِتَهْدِيدِي لَمْ تُصْبِحِ الْيَوْمَ نِكْسًا مَائِلَ العُدودِ أَوْمِنَ بَنى جُمَحَ العُضْرِ الْجَلَاعِيدِ أَوْمِنَ بَنى خَلَفِ النُّهْرِ الأَمَاجِيدِ قبل القِذَافِ بِأَمْدَدَالِ الْجَلَامِيدِ

لو كُنْتَ مِنْ هَاشِم أَوْ مِنْ بَنِي أَسَدٍ
أَوْمِنْ بَنِي نَوْفَلِ أَوْ وُلْدِ مُرطَّلِمِهِ
أَوْمِنْ بَنِي نَوْفَلِ أَوْ وُلْدِ مُرطَّلِمِهِ
أَوْ مِنْ سَرَارَةِ أَقْدُوام إلى حَسَّمِ
أَوْ فِي الدُّوَّابَةِ مِنْ تَيْم رَضيتَ بِهِمْ
أَوْ كُنْتَ مِنْ زُهْرَةَ الْأَبْطَالِ قَدْ مُلِمُوا
يَا آلَ تَسْمِ أَلَا يُنْهَا سَفِيءِهُ مُدُهُمُ

CLXXX.

الكامل يَا حَـارِ إِنْ كُنْتَ آمْسَرًا مُتَوَسِّعًا أَخَـوَاتُ أُمِّكُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا إِنَّ الفَرَافِصَةَ بْنَ الأَّحْـوَصِ عِـدْ-دَهُ أَجْمَعْتُ أَنْتَ أَلْشَمُ مَنْ مَشَى

5 وَكُدَذَاكَ وَرَّثَدَكَ الْأُوَآئِلُ أَنَّدَهُمْ مَ فَوَزِيْدَتَ وَالِدَدَكَ الْخِيَانَةَ والْخَمَا وَأَبَانَ لُوْمَكُ أَنَّ أُمَّكُ لَمْ تَدُدْنَ

CLXXXI.

المتقارب سَأَلْتُ قُ

سَأَلَّتُ قُرَيْشًا وَقَدَّ خَبَّرُوا فَقَالَتْ قُرَيْشٌ لَكُمْ مَ يَدَكُمْ ذِبُوا عَمِيدٌ قُديُونَ إِذَا مُحَصِّدُوا فَسَائِلَ هِشَامًا إِذَا حِبَّدَهُ وَ أَطَبِّخُ الإِهَالَةِ امْ حَقَدُهَا وجَمْرَةُ عارُ لَكُمْ ثَابِتً

CLXXXII.

البسيط لاَطَتْ قُرْيُشْ حِيَاضُ الْمَجْدِ فَا فَتَرَطَّتُ وَأَوْرَدُوا وَحِيَاضُ الْمَجْدِ فِي طَامِدِيَةً وَاللَّهِ مَا فِي قَرَيْشٍ كُلِّدَهَا لَهُ فَأَنِ الْمَجْدِ طَامِدِيَةً وَاللَّهِ مَا فِي قَرَيْشٍ كُلِّدِهَا لَهُ فَأَنِ أَمْلَكَ سِفْسِيدِرًا لَهُ فَأَنِ أَمْلَكَ سِفْسِيدِرًا لَهُ فَأَنِ أَمْلَكَ سِفْسِيدِرًا لَهُ فَأَنِ أَمْلَكَ سِفْسِيدِرًا لَهُ فَأَنِ مَشَاؤِيدِهُمُ مَعْدرُومً ثَرويُّهُمْ ثَرويُهُمُ أَمَّا ابْنُ نَابِغَةَ الْعَبْدُ الْهَاجِينُ فَا هَا فَيْدُ فِي شَرَفِ مَا بَالُ أَمِّكُ رَاغَتْ عِنْدَ فِي شَرَفِ فَلَاتُ الْمَا ابْلُ أَمِّكُ رَاغَتْ عِنْدَ فِي شَرَفِ فَلَاتُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ فِي شَرَفِ فَلَاتُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

قَافَدِ الْأَوْلَى يَنْصُفْنَ آلَ جَـنَابِ
وَالْحَقُّ يَـفْـهَـمُـهُ ذَوُو الْأَلْـبَـابِ
شَجَنَّ لِمِّكَ مِنْ بَنَاتِ عُـقَـابِ
فِـى فَحْشِ مُومِسَةٍ وَزَهْـوِ غُرَابِ
ذهبوا وَصِـرْتَ بَحَــزْيَـةٍ وَعَــذَابِ
واللُّوْمُ عِـنَّـدَ تَقَايُسِ الْأَحْـسَابِ
إلاَّ لِـسَـرَ مَـقَـارِفِ الأَعْـرابِ

وقال يهجو بني المغيرة

وَكُلُّ قُرِيْدِ شَ بِكُمْ عَالِمُ مُ وَقَوْلُ قُرَيْدُ شَ لَكُمَ مَ الْزِمُ أَبُوكُمْ لَدَى كِمَدِرِهِ جَاثِمُ وخِرْقَةٌ عَيْدِ بِ لَكُمْ مَ دَآئِمُ فَأَنْ هُ كَ مِنْ رِيجِهَا وَارِمُ فَقَانْ هُ كَ مِن رِيجِهَا وَارِمُ فَقَانْهُ كَ مِن ذِكْمِها وَاجِمُ

سَهُمْ فَأَصْبَحَ مِنْهُ حَوْضُهِ اصَفِرَا فَدَلَّ حَوْضَهُ مُ الْوَرَّالِ فَآثُهُ لَهُ دَرَا أَكْثَرُ شَبْخًا جَبَانًا فَاحِشًا غُدُرًا كالقِرْدِ يَعْجُمُ وَسُطَ المَعْلِسِ العُمُرَا إِنَّا تَرَوَّحَ وِمِنْ هُمَ أُورِهِ السَّقَدَرَا أَنْحَى عَلَيْهِ لِسَالًا صَارِمًا فَكَرَا إِلَى جَذِيمَةَ لَمَّا مِلًا عَالَيْهِ الْفَرَرا عِنْدَ الْحَجُونِ فَمَا مِلَّا وَمَا افَحَدا فَدَرًا عِنْدَ الْحَجُونِ فَمَا مِلَّا وَمَا افَدَرا فَكَثُصْبِحِنَّ وَأَنْسِ مَا لِيَقِينِ عِلْمِكِ حَامِدة فَ المُطْعِمُونَ إِذَا سِنُو نَ الْمَعْلِ تُصَبِّح رَاكِدة 5 قَدَمَ عَ السَّوَامِكِ فِي جِنْسَانِ الْعُور تُصَبِح جَامِدة قَدَمَ عَ السَّور تُصَبِح جَامِدة

CLXXVII.

وقال

وَآقَعُدُ كَأَنَّكُ غَافِلُ لاَ تَسْمَعُ الْكَامِلَ فَلَرُبُّ حَافِرِ عُفْرَةٍ هُو يُصْرَعُ فَلَرُبُ مَنْ تُشْبِعُ وَإِذَا آثَبَعْتَ فَآبَعِرَنْ مَنْ تُشْبِعُ وَإِذَا آثَبَعْتَ فَآبَعِرَنْ مَنْ تُشْبِعُ لَا تَشْبَعُ مَا لَكُ مُلَ شَرَرَ تَجْدَمَهُ عُ لاَ تَقْعُدُنَّ خِلَالَهُ مُ مَ تَدَسَمَةً عُ وَلَالَهُ مُ مَ تَدَسَمَةً عُ وَلَالَهُ مُ مَ تَدَسَمَةً عُ وَلَالِهُ مَ مَ تَدَسَمَةً عُ وَلَالِهُ مَ مَ تَدَسَمَةً عُ وَلَا تَشْبَعُ مَ مَعَدِيمَ الدَّرُاسِ لا تَدَسَمَةً عُ وَلَا يَشْبَعُ الْجَذِي وَعَدَّهِ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِقُولُ الْمُنْ الْمُنْم

أَعْرِضْ عَنِ الْمَوْرَآ إِنْ أَسْمِعْتَهَا وَهَ السَّوَّالَ عَنِ الْأَمُورِ وَبَحْثِهَا وَآلَوْمَ مَجَالِسَةُ الْكِرَامِ وَفِيعْلَمَهُ مَجَالِسَةُ الْكِرَامِ وَفِيعْلَمَهُ مَ لاَ تَشْبَعَنَّ غَوَايَدَةً لِيصَبَابَةٍ وَالشَّرْبَ لاَ تُذْرُوا فَزِدْ فَى نَوْرِهِمَ والشَّرْبَ لا تُدْمِنْ وَخُدْ مَدَعْرُوفَهُ والمَوْتُ أَعْدَادُ السَّهُ فُوسِ وَلاَ أَرَى والمَوْتُ أَعْدَادُ السَّهُ فُوسِ وَلاَ أَرَى

CLXXVIII.

وقال

-زَّافِ الْخَفَيْفُ شَــــلَافِ

بَيْنَ سَلْحٍ وَأَبْرَقِ الْحَرَّافِ الطَّعْمِ مُدرِّ باردٍ كالسُّلَافِ لَكَةِ إِلَّا كُددُرَّةِ الأَصْدَافِ لِمَنِ الدَّارُ والــُرُسُــومُ العَــوَافِـى دَارُخَوْدٍ تُشْفِى الضَّحِيعَ بِعَذْبِ مَا تَــرَاهَا عَلَى التَّعَطُّلِ والــــِــذَ

CLXXIX.

وقال للوليد بن المغيرة

فَمَا لَـكُ فِـى أُرُومَتِهَا نِـصَـابُ الوافر لِشَجْعِ حَـنَيْـثُ تُشْتَرَقُ العِيَابُ قَدْ أَنْدَب حَمْلَ عَاتِقِكَ الوِطَابُ تَلَاقَتْ دُونَ نِـسْـمَتِـكُمْ كِـلَابُ هُنَاكَ السِرُّ والحَسَبُ اللَّـمَـابُ مَتَى تُنْسَبُ قَرُيْدِشَ أَوْ شُحَدِصَّلْ الْمُعُدِدِ اللهِ الْمُعَدِدِ اللهِ الْمُعَدِدِ اللهِ الْمُعَدِدُ المُعِدِدُ المُعِدِدُ المُعِدِدُ المُعَدِدُ المُعَدِدُ اللهُ عَدِدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدُ اللهُ ا

بَلَاقِعُ مَا مِنْ أَهْلِهِنَّ جَـهِـيـعُ مِنَ الدَّلُورَجِّدافُ السَّحَابِ هَمُوعُ رَوَاكِدُ أَنْ شَالُ الْحَمَامِ وُقُوعُ نَوْى فَرَّقَتْ بَيْنَ الْجَمِيعِ قَـطُـوعُ سَفِيةً فَإِنَّ الْحَقَّ سَوْفَ يَصِيدعُ وَكُمَانِ لَمَهَا فِكُرُ هَنَاكُ رَفِيهِ عُ وَمَـا كَانَ مِنْهُمْ فِي اللِّقَآءِ جَــزُوعُ لَهُمْ نَاصِرُ مِنْ رَبِّهِ عِلْمُ وَشَـفِ عِلْمَ وَلَا يَسْتَوى عَبْدَ عَصَى وَمُرطِيعُ فَلَا بُـدُّ أَنْ يَــرَنَى بِــهِــنَّ صَــرِيــعُ وَسَعْدًا صَرِيعًا وَالـوَشِدِيجُ شُــرُوعُ أُبَيًّا وَقَدْ بَـلَّ القَمِيصَ بَحِــيـــعُ علَى القَوْم مِمَّا قَدْ يُـثِـرْنَ نُـقُـوعُ وَمِكْ لُكُلِّ قَدْوُم سَدَادَةً وَفُرُوعُ وَإِنْ كَانَ امرُ يَا سَخِينَ فَـظِـيـعُ وَأَمْرُ الَّذِي يَقْضِي الْأَمُــوَر سَــريــعُ حَـهِيمٌ مَّعًا فِي جَوْفِهَا وَضَـريـعُ

الطويل أشَاقَكَ مِنْ أَمَّ الوَلِيدِ رُبُوعُ عَفَاهُ سَنَفِقًى الرِّرِيَا ﴿ وَوَاكِفُّ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَوْقِدُ الْـنَّــارَ حَــوْلَــهُ فَكَعْ فِكْرَ دَارِ بَكَدَتْ بَيْنَ أَهْ لِلهَا 5 وَقُلْ إِنْ يَكُنْ يَوْمِنَا بِأَخْدِ يَدِعُدُهُ وقد ضَاربَتُ فيه فينو الأَوْسِ كُلُّهُمْ وَحَامَا بَنُو النَّجارِ فِـيـهِ وَضَـارَبُـوا أَمَامَ رَسُولِ السَّلَّهِ لَا تَخْدُدُكُ ونَـهُ وَفَوْا إِنَّ كَفَرْتُمْ يَا سَخِينَ إِحرَبِّكُمْ 10 بِأَيْمَانِكُمْ بِيضٌ إِذَا حَسِرَ الـوَغَـى كَمَا غَادَرَتْ فِي النَّقْعِ عُثْمَانَ ثَاوِيِّنا وَقَدْ غَادَرَتْ تَحْتُ الْعَجَاجِةِ مُسْنَدًا بِكَفِّ رَسُولِ اللَّهِ حَـدَّـي تَلَقَّفَتُ أُولَئِكَ قَوْمِي سَادَةً مِن فُرُوعِهِمْ 15 بِهِنَّ يُعِزُّ اللَّهُ حِسِنَ يُعِزُّنَا فَإِنْ تَذَكُّرُوا قَتْلَى وَحَمْزَتُهُ فِـيـهِـم فَإِنَّ جِنَانَ الْخُلْدِ مَنْزِلُهُ بِهِا وَقَتْلَاكُمُ فِي النَّارِ أَفْدَضَـلُ رِزْقِـهِـمْ

وقال حسّان

CLXXVI.

أنا ابْنُ خَلَدةً والْأَغَرَ رِ وَمَاللَمَيْنَ وَسَاعِدةً وَوَمِاللَمَيْنِ وَسَاعِدةً وَسَرَاةٍ قَوْمِكِ إِن بَعَثْمُ رَبِ نَاشِدةً فَوَمِكِ إِن بَعَثْمُ رَبِ نَاشِدةً فَسَعَيْرِتِ فَى دُورِ السَّطُوا هِدِرِ والدَّبَواطِينِ بَحِاهِدةً فَسَعَيْرِتِ فَى دُورِ السَّطُوا هِدرِ والدَّبَواطِينِ بَحِاهِدةً

الكامل

CLXXII.

وقال حسّان

الكامل

أَنَّ الْفُصِيلَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِعَارِ رُكْبَانُ مَكَّةً مَعْشَدُ الْأَنْصَارِ ضَرْبَ الْقُدَارِ مَبَادِى الْأَيْسَارِ يحمى الطَّرُوقَةَ بَازِلٍ هَدَّارِ مَا البَكْئُرُ إِلَّا كَالْقَصِيلِ وَقَدْ نَـرَى انا وما حَجَّ الْتَجَيِّجُ لِـبَـيْتِ فِي الْعَجِيجُ نُقْرِى جَمَاجِمَكُمْ بِكُلِّ مُهَـتَّدِ حَتَّى تُكُنُّوهُ بِأَحْلِلِ هُـذَـيْدِ

CLXXIII.

وقال يهجو ابن النزبَعْرى

الوافر

أَذُونُ عَنِ العَشِيرَةِ بِالْحُـسَامِ الى يَوْمِ التَّغَابُنِ والْخِـصَامِ عَلَيْكُ مَشَابِةٌ مِنْ آلِ حَامِ وَلاَ فِي عِـزِ زُهْــَرَةَ إِنَّ تُسَامِي وَلاَ فِي فَـرْعِ مَخَـزُومِ الكِـرَامِ 5 فَفَدْ جَرَّبْتَ وَقْعَ بَـنِـي حَرَامِ لَقَدُ عَلِمَتُ بَنُوا اللَّجَارِ أَنَّدِي وَقَدُ أَبْقَيْتُ فِي سَـهْم عُـلُـوًا فَلَا تَفْخَرُ فَقَدُ غَلَبَتْ قَـدِيـمَا فَلا تَفْخَرُ فَقَدُ غَلَبَتْ قَـدِيـمَا فَلَا تَفْخَرُ فَقَدُ غَلَبَتْ قَـدِيـمَا فَلَسْتَ إِلَى الذَّوَائِبِ مِنْ قُصَي فَلَسْتَ إِلَى الذَّوَائِبِ مِنْ قُصَي وَلا فِي الفَرْعِ مِنْ أَبْتَآءِ عـمـرو وَلا فِي الفَرْعِ مِنْ أَبْتَآءِ عـمـرو فَأَقْصِرْ عَنْ هَجَآءُ بَخِـي قُـصَـي قُـصَـي فَـصَـي فَـصَـي فَـصَـي

CLXXIV.

وقال حسّان

الوافر

عَلَى مَنْ لَا يُنَاسِبُ - مُ حَرَامُ لَكَالْمَجْرَى وَلَيْ - سَ لَـ هُ لِجَامُ هُمُ الرَّاسُ المُقَدَّمُ والـسَّـ مَامُ مُقَدَّمُهَا إِذَا نُسِـ - بَ الـ كِـرَامُ بَمَكَّةَ وَهِى لَيْسَ لَـ جَا نِـ ظَامُ 5 فَإِنَّ قَبِيلَكَ الهَّاجُنُ اللِّـ قَامُ وَقَاعَدَكُمُ إِلَى المَاخِ لَزَاقِ حَامُ إِلَى نَسَبِ فَتَأَنَّ فَدَهُ الـ كِـرَامُ إِلَى نَسَبِ فَتَأَنَّ فَدَهُ الـ كِـرَامُ

أَلَّا إِنَّ آدِّعَآءً بَننِي قُصَيِّ فَإِنْكُ وَآدِعَآءً بَننِي قُصَيِّ فَلَا تَفْخَرُ فَإِنَّ بَننِي قُصَيِّ وَأَهْلُ الصِّيتِ والسُّورَاتِ قِدْمُا هُمُ أَعْطُوا مَنَازِلَهَا قُررَيْسَا فلا تَفْخَرُ بِقَوْم لَسَّتَ مِنْهُمَ إِذَا عُدَّ الْطَائِبُ مِنْ قُرَيْسِ قَسَامَةُ أَمُّكُمْ إِنْ تُنشِسِبُ وَهَا

# وقال في يوم قريظه أيضا

CLXVIII.

وَمَا وَجَدَتْ لِذُلِّ مِنْ نَصِيهِ شَوًا مَّا قَدْ أَصَابَ بَنِي التَّضِيهِ رَسُولُ اللهِ كَالقَمَرِ الهُمنِيةِ بِغُرْسَانٍ عَلَيْهَا كَالصَّقَّهُ بِغُرْسَانٍ عَلَيْهَا كَالصَّقَّهُ مِمَاؤُهُمْ عَلَيْهِمْ كَالعَهِمِ كَذَاكَ يُدَانُ ثُو الْفَتَدِ الْفَخُورِ مِنَ الرَّحْمٰنِ إِنْ قَمِلَتْ نَذِيرِى

لَقَدُ لَقِيَتُ قُريطُةٌ مَا سَآاهَا أَصَابَهُ مَا سَآاهَا أَصَابَهُ مَا سَآاهُمْ فَصِيهِ غَدَاةً أَتَاهُمُ يَمْشِى إِلَـيْهِمِ غَدَاةً أَتَاهُمُ يَمْشِى إِلَـيْهِمِ لَكُهُ خَيْلٌ مُجُنَّمَةً تُعَالَى مُجَنَّمَةً تعقدادَى فَهُمْ صَرْعَى أَحُومُ الطَّيْرُ فِيصِمِ فَهُمْ صَرْعَى أَحُومُ الطَّيْرُ فِيصِمِمَ فَهُمْ صَرْعَى أَحُومُ الطَّيْرُ فِيصِمِمَ فَهُمْ صَرْعَى أَحُومُ الطَّيْرُ فِيصِمِمَ فَأَرْفِفُ مِثْلَهَا نَصْحَدًا قُرَيْهِمَا قُرَيْهِمَا فَضَحَدًا قُرَيْهِما فَكُومُ فَا فَعُمْ صَرْعَى مِثْلَها نَصْحَدًا قُرَيْهِما فَصَدَا قُرَيْهِما فَعَدَا قُرَيْهِما فَعَدَا قُرَيْهِما فَعَدَا قُرَيْهِما فَعَدَا فَرَيْهِما فَعَدَا قَرَيْهِما فَعَدَا فَرَيْهَا فَعَدَا فَرَيْهِما فَعَدَا فَرَيْهَا فَعَالَى فَعَدَى فَعَدَا فَرَيْها فَعَدَا فَرَيْها فَعَدَا فَرَيْها فَعَدَا فَرَيْها فَعَدَا فَرَيْها فَعَدَا فَرَيْها فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَرَيْها فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَرَيْها فَعَدَا فَعَدَى الْعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَا فَعَدَا فَعَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَا فَعَا فَعَدَا فَعَدَا فَعَا

الوافر

وقال حَسَّانُ يَمْدح سعد بن زيد رحمه الله

CLXIX.

نِينَ الْأَشَدَّةَ مِنَ الرِّجالِ فَعَلَيْكُ سَعْدَا لَكُنَّ الرِّجالِ فَعَلَيْكُ سَعْدَا لَكُنْ مُحَدِّدًا لَكُنْ مُجَدِّدًا لَكُنْ مُجَدِّدًا لَكُنْ مَنْ ضَرْبِ كَبْشُ بُدًا لَكُنْ مَنْ ضَرْبٍ كَبْشُ بُدًا

السريع إِذَا أَرَدْتَ الــــَّـــيِّـــنَ الْأَشَــــَّدَا سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ فَٱلْتَّحِــَدُهُ مُجـــَّـــدًا لَمْسَ بَرَيَ مِعْ

وقال حَسَّان رضي الله عنه

CLXX.

بمُلتَقِطَاتِ لَا تَرَى بَيْنَهَا فَصْلًا لِذِى إِزَبَةٍ فِي القَوْلِ جِدًّا وَلَا هَزْلًا فَنِلْتَ ذَرَاهَا لَا نَنِـيَّا وَلَا وَظَلَا اَنَا قَالَ لَمْ يَتُرُكُ مَنَقَالًا لَقَائِلِ لَكَ كَفَى وَشَفَى مَا فِى التُّفُوسِ فَلَمْ يَدَعُ كَفَى وَشَفَى مَا فِى التُّفُوسِ فَلَمْ يَدَعُ سَمَوْتَ إِلَى العَلْيَا بِغَيْرِ مَشَــقَّــةٍ الطويل

وقال حسان

CLXXI.

بِمَكَّةَ مِنْ أَوْلَادِ عَمْرُو بْسِي بَحَـاهِـرِ قَوَاعِدُهُ بِالمُـرُهَــهَـاتِ الــَبَــوَاتِــرِ بِمَا ضَاقَ عَنْهُ كُلُّ بَــادٍ وَحَــاضِـــرِ الطويل أَرَوْنِي سُعُودًا كَالشُّعُودِ النِّتِي سَمَـتَ أَقَامُوا عُمُونَ الدِّينِ حَتَّى تَمَكَّنَتَ هُمُ عَقَدُوا لِـلَـهِ ثُـمَّ وَفَـوْا لِـلِـهِ

الكامل

وَبِنَا أَقَامَ دَءَ آئِے الإسكام وَأَعَزَّنَا بِالصَّرْبِ وَالْإِنَّدَامَ فِيهِ الْجَمَاجِمَ عَنْ فِرَاخِ الهَام بِغَرَائِضِ الإِسْـلَامِ وَالْأَحْـكَـامَ قِسْمًا لَعَمْرُكَ لَيْسَ كَالْأَقْسَامَ 5 وَمُحَرِّمِ لِـ لَـٰهِ كُـلٌ حَـرَامَ وَنِظَامُهَا وَزِمَامُ كُلِّ زِمَامُ والضَّامِئُونَ حَـوَادِثُ الأَيَّامَ والتَّاقِضُونَ مَــرَائِـرَ الأَقْــوَامَ عَمًّا وأَهْدِلَ الدِعِدِدرِ والْأَزْلَامَ 10 يَـــوْمَ العُهَيْنِ فَحَاجِرٍ فَــرُء آمَ وَأَجُونُ بِالْمُمَـغُـرُوفِ لِللَّهِعْتَامَ وَنُقِيمُ رَأْسَ الْأَصْيَدِ الْقَمْقَامَ في كُلِّ يَوْم تَجَالُدٍ وَتَدرَامَ مَنْظُومَةً مِنْ خَيْلِنَا بَسِظَامَ 15 فَخْرَ اللَّبِيبِ بهِ عدارى الأَقْوَامَ

اللهُ أَكْرَمَنَا بِـنَــظــرِ نَــبِــيّــهِ وَبِنَا أَعَـزَّ نَـبِـيَّـه وَكِـــَـابَـهُ في كُلّ مُعْدَرُثٍ تَطِيرُ سُيُوفُ مَا يَنْتَابُنَا جِبْرِيلُ فِي أَبْدِيداتِدَا يَتْلُوا عَلَيْنَا اللَّهُ ورَ فِيَهَا مُعْكُمًا فَنَكُون أَوَّلَ مُسستحِل حَلَالِهِ نَحْنُ الْخِيَارُ مِنَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَارُ مِنَ ٱلْعَائِضُوا غَمَرَاتِ كُلِّ مَدِيدَةٍ والمُبْرِمُونَ قُوى الْأَمُورِ بِعَدِزِهِمَ سائِلٌ أَبا كَرِبِ وسَائِلٌ تُــــَّـعُــا وَآسًا لَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِن سَرَوَاتِهِمْ إِنَّا لَنَمْنَكُ مَنْ أَرَدْنَا مَــنْـعَــهُ وتَرُدُّ عَادِيَةَ الْخَمِيسِ شُـيُوفُــنــاً مَا زَالَ وَقَاعُ سُيُوفِنَا وَرِمَاحِنَا حَتَّى تَرَكْنَا الْأَرْضَ سَهْلًا حَـزْنُهَا فَلَئِنْ فَخَرْتُ بِهِمْ لَمِثْلُ قَدِيمِهِمْ

CLXVII.

وقال حشان في يوم بني قريظة

الوافر

وحل بحِضْ فِهَا ذُلُّ ذَلِهِ لَكُ وَلِهِ لَكُ وَلِهِ لَكُ وَلِهِ لِهِ الْمُكُونُ وَلِهِ الْمُكُونُ وَكُونُ جَدِلْهِ الرَّسُولُ فَصَرْ وَقُعْتِهَا صَدِلْهِ لَكُ وَلَعْتِهَا صَدِلْهِ لَكُ وَقُعْتِهَا صَدِلْهِ لَكُ وَلَعْتِهَا صَدِلْهِ لَكُ وَلَعْتِهَا صَدِلْهِ لَكُ وَلَعْتِهَا صَدِلْهِ لَكُ وَلَعْتَهَا صَدِلْهِ لَكُ وَلَعْتَهَا صَدِلْهِ لَكُ وَلَمْ لَكُونُ وَلَعْتَهَا صَدِلْهِ لَكُ وَلَعْتَهَا صَدِلْهُ وَلَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

لَقَدُ لَقِيَتُ قُرِيْظُهُ مَا عَطَاهَا وَسَعْدُ كَانَ أَنْذَرَهُمْ نَصِيحًا فما بَرَحُوا بِنَقْضِ العَهْدِ حَدَّى أَحَاطَ بِحَضْنِهِم مِدَّا صُفُوف أَحَاطَ بِحَضْنِهِم مِدَّا صُفُوف فضارَ المُؤْمِنوُنَ بِدَارِ خُدَّدِ لَمْ يَمْرِدُونَ الْحَقَّ بِالْسَبَاطِلِ فَمَّلَّتُ يَكُ وَكَ الْحَقَّ بِالْسَبَاطِلِ مَطْرُودَةٍ مَارِنَةِ الْسَعَسَامِلِ مَطْرُودَةٍ مَارِنَةِ الْسَعَسَامِلِ مَطْرُودَةٍ مَارِنَةِ الْسَعَسَامِلِ وَآلْتُودَ نُورُ الْقَمَرِ الْسَعَامِلِ عَالِيَةٍ مُمُكْرَمَةٍ الْسَعَالِيةِ مُمُكْرَمَةٍ الْسَعَالِيةِ مَمْكَرَمَةٍ الْسَعَالِيةِ مَمْكَرَمَةٍ السَعَالِيلِ مِنْ كُلِ أَمْرِ نَابَعَسَا السَّعَانِ اللَّهَانِلِ لَالْعَالِيلِ عَبْرَةً السَّالِيلِ الْعَالِيلِ عَبْرَةً السَّانِيلِ الْعَلَي اللَّهَانِ عَبْرَةً السَّعَانِ اللَّهَانِ الْعَلَي الْعَالِيلِ عَلْمُ مُنْ حَداهِلِ يَعْمُ وَزِيرُ الْعَسَ الْعَلَي الْقَائِلِ الْعَلَي الْقَائِلِ الْعَالِمِلِ الْعَسَامِلِ الْعَسَامِلِ الْعَسَامِلِ الْعَسَامِلِ الْعَلَي الْقَالِمِلِ الْعَسَامِلِ الْعَلَيْ الْمَلْونَ الْعَمَا وَلِيلُ الْعَلَي الْمَلْونَ الْعَمَانِ الْمَالِيلِ الْعَلَيْمِ الْمَلْوِيلِ الْعَسَامِ الْمَلْمِيلُ الْمَالِيلِ الْعَلَيْمِ الْمَلْمُونَ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمِيلُ الْمَلْمِيلُ الْمَلْمِيلُ الْمَلْمِيلُ الْمَلْمُ الْمُلْمِيلُ الْمَلْمِيلُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُونَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيلُ الْمَلْمُ الْمُلْمِيلُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيلُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ ال

ائِيَضَ فِي الذِّرْوَةِ مِن هَاشِمِهِ مَالِشَهِيدٍ بَيْنَ أَرْمَاحِكُمْ مَالِشَهِيدٍ بَيْنَ أَرْمَاحِكُمْ مَالِشَهِيدٍ بَيْنَ أَرْمَاحِكُمْ أَلَّتَهِ أَلَّ آلْكُمُ بَنَ أَمْنَا فِي قَصْدِرَ فِي أَلَّتِهِ أَلْكُمُتِ اللَّهُ فِي جَسَّتِهِ مَلَّى عَلَيْكُ اللَّهُ فِي جَسَّتِهِ كُثَّا نَرَى حَمْ-زَةَ حِرْزًا لَـمَا كُثَّا نَرَى حَمْ-زَةَ حِرْزًا لَـمَا كُثَّا نَرَى حَمْ-زَةَ حِرْزًا لَـمَا وَكَانَ فِي الإِسْلَمِ فَا تُسدِّرًا لَمَا لَكُمُ وَكَانَ فِي الإِسْلَمِ فَا تُسدِّرًا لَمَا وَكَانَ فِي الإِسْلَمِ فَا تُسدِّرًا لَمَا عَلَى عُلْمَ مَا تَصْدَلُهِ وَلَا مَنْ مَا تُحَلِّمِي عَلَى عُلْمَ عَلَى عُلْمَ مَا تَحْدُلِمِي وَالْمَاكِمُ لِي عَلَى عُلْمَ مَا تَحْدُلُمِهِ وَالْمَاكِمُ لِي عَلَى عُلْمَ مَا اللَّهُ فِي مَشْرِيلُ وَلِيسَلِمُ أَنْ وَلِيسَرِّهُ فِي أَنْسُرَةً فِي أَنْسُرَةً عَلَيْهُ مَا مَا يَعْدَلُهُ وَلِيسَرِّلُ وَزِيسَرُّ لَا مُنْسَرَةً عَلَيْهُ مَا مُنْسَرِيلُ وَزِيسَرُّ لَسَدُّ وَالْمَالُ وَلِيسَرُّ لَسَرَةً عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ فَي مَنْسَرَةً فِي أَنْسُرِةً فِي مَنْ اللَّهُ فَي أَنْسُرَةً عَلَيْهُ مَالِهُ عَلَيْنَ فَي مَنْ اللَّهُ فَي أَنْسُرَةً فَي أَنْسُرَا لَا يَعْدَاةً جَسِيلُ وَلِيسُرُلُ وَلِيسَالًا وَلِيسَالًا فَي اللَّهُ عَلَيْ عُلَى عُلَى عُلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى عُلَيْكُمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَالُمُ وَلَيْسُرُا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُلْكُمُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عُلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلَيْكُمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُولِي الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُولُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

#### فقال حسّان وضي الله عنه

CLXV.

الكامل وَلَقَدْ بَكِيتُ وَعُزْ مَهْلِكُ جَـعْـفَـمِ وَلَقَدْ بَكِيتُ وَعُزْ مَهْلِكُ جَـعْـفَـمِ ولقد جَزِعْتُ وَقُلْتُ حِينَ نُعِيتَ لِي بِالبِيضِ حِينَ تُسَلُّ مِـنَ أَغْمَادِهَا بَعْدَ آئِنِ فَاطِمَةَ المُبَارِكِ جَـعْـفَـرٍ وَ بَعْدَ أَوْرُمِها جَـمِـيَّـعـا مَعْتِدًا لِلْتَحْقِ حِينَ يَنُوبُ غَيْرَ تَـاتَحُـلٍ لِلْتَحْقِ حِينَ يَنُوبُ غَيْرَ تَـاتَحُـلٍ فَعُشًا وَأَكْشَرِهَا إِنَّا مَـا ثُخِـتَدَى فَعُمَّدٍ لا شِـبْـهُـهُ عَلْ خَيْرِ بَـعْـدَ مَحُمَّدٍ لا شِـبْـهُـهُ عَلْ خَيْرِ بَـعْـدَ مَحُمَّدٍ لا شِـبْـهُـهُ

وقال يَرثَى عُثْمانُ بن عقّان رضى الله عنه

CLXII.

لَقَدْ هِجِبتُ لِمَنْ يَبْكِي عَلَى الدِّمَنِ البسيطَ عُثْمَانَ رَهْنَا لَدَى الْأَجْدَاثِ والكَفَنِ عُثْمَانَ رَهْنَا لَدَى الْأَجْدَاثِ والكَفَنِ قَتْلَ الإمَامِ الْمُعِينِ المُسْلِمِ الفَطِنِ إِلَّا الذِى نَطَقُوا زُورًا وَلَدَمْ يَدَكُنِ إِلَّا الذِى نَطَقُوا زُورًا وَلَدَمْ يَدَكُنِ عَيْنِي بِدَمْحٍ عَلَى الْخَدَّينِ مُحْتَتِنِ 5

يَا لِلرِّجالِ لِدَمْعٍ هَاجَ بِالسَّدَنِ إِنَّي رَأْيْتُ أَمِينَ اللَّهِ مُضْطَهَدًا يَا قَاتِلَ اللَّهِ قَوْمًا كَانَ شَائُهُمُ مَا قَسَلُوهُ عَلَى ذَنْسِ أَلَمَ بِهِ إِذَا تَذَكَّرُنُهُ فَاضَتَ بِأَرْبَدِعَةٍ

CLXIII.

وقال يرثى ايضا

يَهُ اللهِ فِي ذَاكَ الأَدِيمِ المُحَقَدَّدِ الطويلَ وَجِمْتُمْ بِأَمْرِ جائِرِ غَيْرِ مُهُ عَدِدِ وَجَمْتُمْ بِأَمْرِ جائِرِ غَيْرِ مُهُ عَدَدِ وَأَوْفَيَتُمُ بِالْعَهْدِ عَدَّ مَحَدهد وَأَوْفَيَتُم بِالْعَهْدِ عَدَّ مَحَدهد وَأَوْفَاكُم عَهْدًا لَدَى كُلِّ مَشْهَدِ وَأَوْفَاكُم عَهْدًا لَدَى كُلِّ مَشْهَدِ المُسَدَّدِ عَلَى عَلَى المُسَدَّدِ عَلَى عَلَى المُسَدَّدِ عَلَى عَلَى المُسَدَّدِ قَعْمانَ الرَّشِيدِ المُسَدَّدِ 5

مَا ذَا أَرَلاتُهُمْ مِنْ أَخِي الْخَيْرِ بَارَكَتْ قَسَلْتُمْ وَلِيَّ اللَّهِ فِي جَـوْفِ دَارِهِ فَهَلاَّ رَعَيْتُمْ فِهَّهُ اللَّهِ وَشَـطَـكُمْ فَهلاً رَعَيْتُمْ فِيكُم ذَا بَـلاً وَمَـصَـدَقٍ أَلَمْ يَكُ فِيكُم ذَا بَـلاً وَمَـصَدقٍ فَلا ظَفرتْ إِيمَانُ قَوْم تَـطَاهَرَتْ

CLXIV.

وقال يرثى حمزة بن عبد المطّلب

السريح

بَعْدَكَ صَوْبُ المُشبِلِ الهَاطِلِ فَمَدْفَعِ الرَّوْحَاءِ فِى حَاثِلِ لَمْ تَدْرِ مِا مَرْجُوعَةُ السَّاائِل وَالْبَكِ عَلَى حَمْزَةً نِى النَّائِل غَبْرَا ۚ فِى نِى السَّنة الماحلِ 5 يَعْثِرُ فِى نِى الخُرُصِ الدَّابِلِ كَاللَّيْثِ فِى عَابَيْهِ السَاسِلِ

هل تَعْرِفُ الدَّارَ عَفَا رَسَّـمُـهَا مَ مَا مَدَّهَا مَثَلَّمُ السَّرَادِيجِ فَالْهَمَانَةِ سَأَلْتُهَا عَنْ ثَاكَ فَا سَتَعْجَمَتْ دَعْ عَمَّكُ دَارًا قَدْ عَفَا رَسَّمُهَا المَالِيِّ الشِيزِي إِذَا أَعْصَـفَا مَنْ مَا الشِيزِي إِذَا أَعْصَـفَا مَنْ الشِيزِي إِذَا أَعْصَـفَا وَلَا اللَّهَارِكِ السِيرِي إِذَا أَعْصَـفَ وَرَنِهِ التَّارِكِ السِيرِي الْخَيْلُ إِذَا أَحْجَمَـتُ وَاللَّهُ بِسِ الْخَيْلُ إِذَا أَحْجَمَـتُ وَاللَّهُ بِسِ الْخَيْلُ إِذَا أَحْجَمَـتُ وَاللَّهُ بِسِ الْخَيْلُ إِذَا أَحْجَمَـتُ

قِفَافَ مِنَ الده مَدانِ فَالْمُتَقَّلَمِ

مِأْتَيْضَ وَهَّابٍ قَلِيلِ الدَّجَدَةُ مِ

مِيَاهَهُما مِنْ كُلِّ حَدِي عَدَرَمُ رَمِ

وَكَانَ يُرَوِى فِى قِدَلَالٍ وحَدَّدَ مَ مَنَاهَهُما مِنْ كُلِّ حَدِي عَدَرَمُ رَمِ

وَكَانَ يُرَوِى فِى قِدَلَالٍ وحَدَّدَ مَ مَنَاهَمُ لَهُمْ تُكَدَّمُ

نَعَمْ ثُمَّ لَدَمْ تَنْطِقٌ وَلَدَمْ تَكَدُداً مِ

زَمَانَ عَمُودُ المُلكِ لَمْ يَدَدَ هَدَمُ وَمَانَ عَمُودُ المُلكِ لَمْ يَدَدَ هَدَمُ وَمَانَ عَمُودُ المُلكِ لَمْ يَدَدَ هَدَمُ مَنْ فِي المُرْقَصَاتِ مَن غِفَارٍ وَأَسْدَرَمِ مِن المُرْقَصَاتِ مَن غِفَارٍ وَأَسْدَدمِ

الطويل تَنَاوَلَنَى كِشْرَى بِبُوسَى وَدُونَهُ فَفَاجَّعَنِى لا وَفَّـتَى اللّهُ أَمْسَرَهُ لِتَعْفُ مِياهُ الْحَارِثَيْنِ وَقَدْ عَـفَـتَ وَأَقْفَرَ مِسنَ حُـضَّارِهِ وِرْدُ أَهْلِهُ وَ وَقُلْتُ لِعَيْنِ بِالْجُورِيَّةِ يَـا سَـلْهَمَى وَيَارُ مُلُوكُ قَدْأَرَاهُهُمْ بِخِـمْطَةِ لَعَمْرِى لَحَرْثُ بَيْنَ قُـفِقَ وَرَمْلَكَ لَعَمْرِى لَحَرْثُ بَيْنَ قُـفِقَ وَرَمْهِلِي لَحَرْي كُحرْثُ بَيْنَ قُـفِقَ وَرَمْهِلِي لَدَى كُـلَ بُنْيَانِ رَفِـمِحٍ وَمَجْلِسٍ

وقال

CLXI.

فَلَمَّنَا أَتَى الإِسْلَامُ كَانَ لَنَا الْفَضْلُ إِلَّهُ بِأَيَّامِ مَضَتْ مَما لها شَكْلُ وَأَكْرَمَنَا بِأَسْمِ مَضَى مَما لَهُ مِصْفُلُ وَأَكْرَمَنَا بِأَسْمِ مَضَى مَما لَهُ مِصْفُلُ فَمَا عُدَّ مِنْ خَيْرِ فَقَوْمِى لَهُ أَهْلُ فَمَا عُدَّ مِنْ خَيْرِ فَقَوْمِى لَهُ أَهْلُ لَفَمَا عُدَّ مِنْ خَيْرِ فَقَوْمِى لَهُ أَهْلُ لَهُ أَهْلُ وَلَيْسَ عَلَى مُعْرُوفِهِمْ أَبَدُاهُمْ بَخْلُ وَلَيْسَ عَلَى مُعْرُوفِهِمْ أَبَدُهُمْ بَخْدُلُ وَلَيْسَ عَلَى مُؤَالِهِمْ عِنْدَهُمْ بَخْدُلُ لَمَحَمَّلُ لا غُرْمٌ عَلَيْهِمْ عِنْدَهُمْ بَخْدُلُ لَكَمَا الْكَرَامَةُ والْبَدِدُلُ لَعَكْمُهُمُ عَدِلًا وَقَوْلُهُمْ فَصِلْمُهُمْ مَصِلُ لَكَمَرُهُمُ مُ مَدِوْقً وَسِلَمُهُمُ مَصَلِّلُ وَقَوْلُهُمْ مَصِلًا لَكَرَامَةُ والبَدِدُلُ وَقَوْلُهُمْ فَصِلْمُ مُنْ مَصَلِّلُ وَقَوْلُهُمْ مَصِلًا لَكَرَامِةً والبَدِيدُ لِلْ وَقَوْلُهُمْ فَصِلْمُ مُنْ عَسَلَمُهُمُ مَصِلُ لَهُ مَنْ جَمَابَتِهِ الْدَوْسُلُمُ مُن مَصَلِّلُ وَقَوْلُهُمْ مَصِلْمُ لَا عُرْمٌ عَلَيْهِ وَلِهُمْ فَصِلْمُ اللّهُ وَمَنْ جَمَابَتِهِ الْدَوْسُلُمُ مُ مَدَوْقً وَصِلْمُهُمُ مَا اللّهُ وَمِنْ عَسَلَمُهُمْ مَدِنْ عَسَلَمُهُمْ مِنْ عَسَلَمُهُمُ مِنْ عَسَلَمُهُمْ مَدِنْ عَلَيْهُمْ فَصِنْ عَلَيْهِمُ مَدَوْقً وَمِنْ عَلَيْهُمْ فَصِنْ عَسَلَمُهُمْ مِنْ عَسَلَمُهُ مُ مَدُولًا فَعَلَى مَعْ اللّهِمُ اللّهُ الْفِي الْمُعْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

لَوْ شَــَّمُنُّـُـمُ فِى مَــَعْـِزِلِ وَقَــرَارِ لَنْ يُطْلَبُوا بَدِمَـاءً أَهْــلِ الــدَّارِ 15 كُتِبَتْ مَضَاجِعُهُمْ مَـــعَ الْأَبْرَارِ طَاوَعْتُمُ فِيهِ العَدُوَّ وَكُمْتُدُهُ لَا يَحْسِبَنَّ المُرْجِقُونَ بِأَنْهُمَ حَاشَا بَنِي عَمْرو بنِ عَوْفِ أَنَّهُمْ

CLVIII.

وقال يهجو بني عابد بن عمر بن مخزوم

يُعِدُّونَ للتَحَانُوتِ تَيْسًا وَمِفْ صَدَا الطويلَ أَهَانُوا الصَّبُوحِ والسَّدِيفَ المُسَرَّهَدَا نِعَالًا وَقَشُوبًا وَرَيْ طَا مُ عَنَصَّدَا نِعَالًا وَقَشُوبًا وَرَيْ طَا مُ عَنَصَّدَا وَإِنْ تَأْتِهِمْ تَحْمَدُ نِدَامَ هُ مُ عَدَا وَلَا تَلْقَافُ هَا قَدَ تَدَقَدُونَا 5

لَسْدَدَا بِشَرْبِ فَوْقَهُمْ ظِلْ بُرُرَةٍ مُلُوكُ وَأَبْنَآءُ الْمُلُوكِ إِنَّا آنْتَشَوْا تَشرى فَوْقَ أَلْنَآءُ النَّرَابِيِّ سَاقِطًا وَتَحْسَبُهم مَا تُوا زُمَيْنَ حَلِيهِ مَا تُوا زُمَيْنَ حَلِيهِ مَا تُوا زُمَيْنَ حَلِيهِ فَيَ حَدِيهِ وَذُو نَطَفٍ يَشْعَى مُلِيهِ قَ حَدِيهِ

CLIX.

وقال حشان

كُمَّا تَقَادَمَ عَهْدُ المُهْرَقِ السَبَالِي البسيطِ فَالدَّافِعَاتِ أُولَاتِ الطَّلْمِ وَالشَّالِ فَالدَّافِعَاتِ أُولَاتِ الطَّلْمِ وَالشَّالِ قَدْ أُشْعِلَتْ بِحَصَاهَا أَنَّ إِشْدَعَالِ مِنْهُ وَأَقَّعُنْ كَرِيمًا نَاعِمَ السبَسالِ فِنْهُ وَأَقَّعُنْ كَرِيمًا نَاعِمَ السبَسالِ عَلَى السَّمَاحَةِ صُعْدُوگًا وَذَا مَسالِ على السَّمَاحَةِ صُعْدُوگًا وَذَا مَسالِ كَالسَّيْلِ يَعْشَى أَصُول الدِّنْدِنِ البّالِي كَالسَّيْلِ يَعْشَى أَصُول الدِّنْدِنِ البّالِي وَيُعْشَى أَصُول الدِّنْدِنِ البّالِي وَيُعْمَلُ مِنْهُ فَرَجُهُ خَمَالَي وَيَعْمَالِ عَلَى الْحَوَادِنِثِ فِي عُصْرَفِ وَإِجْمَالِ عَلَى الْحَوَادِثِ فِي فَيْ عُصْرَفِ وَإِجْمَالِ عَلَى الْحَوَادِثِ فِي فَى عُصْرَفِ وَإِجْمَالِ عَلَى الْحَوَادِثِ فِي فَيْ عُمَالِ وَلَا عَلَيْمَا الْمُعَالِي وَلَا عَمَالِ وَلَا عَلَيْمِ الْمُعَالِي وَلَا عَلَى الْحَوَادِثِ فِي عَالَا فِي وَالْمَالِي عَلَى الْحَوَادِثِ فِي فَى عُصْرَافِ وَلِي وَالْمَالِي الْمَالِي وَلَا قَدِنْ الْمُعَالِي وَلَا قَدَامِي وَالْمُولِ الْمُعْرِقِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَلَا قَدَامِ وَالْمُولِ الْمُعْرِقِ وَلِي الْمُعْرِقِ وَلِي وَلَا قَدَامِ وَالْمُولِ الْمَالِي وَلَوْلِي وَلِي وَلِي وَلَا الْمَالِي وَلَا قَدِينَ الْمُعْرَافِي وَلِي وَلَا الْمُعْرَافِي وَلَا الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرَافِي وَلَا الْمُعْرِقِ وَلَا الْمُعْرَافِي وَلَا الْمُعْرِقِ وَالْمُ وَالْمُولِ الْمُعْرِقِ وَلَا الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ الْمُعْرَاقِ وَلَوْلِ الْمُعْرَافِي وَلَا الْمُعْرَافِي وَلَالْمُ الْمُعْرَافِي وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرِقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرِقِ وَلَا الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ وَلَا الْمُعْلِي وَالْمُعْرِقِ و

كَمْ لِلْمُعَاذِلِ مِنْ شَهْرٍ وَأَحْدُوالِ المُشْتَوِى دُونَ نَعْفِ القَفِّ مِنْ قَطَنٍ الْمُشْتَوِى دُونَ نَعْفِ القَفِّ مِنْ قَطَنٍ أَمْسَتْ بَسَائِسُ تَسْتَقُ الرِّياحُ بِهِمَا مَا يَقْسِمُ اللَّهُ أَقْبَلْ غَيْرَ مُسبتَدِّسِ مَا ذَا يُحَاوِلُ أَقْدُوامٌ بِهِخَدِيمِ مِنَ ذَا يُحَاوِلُ أَقْدُوامٌ بِهِخَدِيمِ مَا ذَا يُحَاوِلُ أَقْدَ وَامَّ بِهِخَدِيمِ مَا ذَا يَعْشَى أَنَاسًا لاَ طَبَا خَ بِهِمَ وَالْفَقْرُ يُزْرِى بِأَقْوَامٍ ذَوى حسب والفَقْرُ يُزْرِى بِأَقْوَامٍ ذَوى حسب والفَقْرُ يُزْرِى بِأَقْوَامٍ ذَوى حسب كَمْ مِنْ أَخِي ثِنَا اللهُ اللهُ عَنْ أَخِي شِعْضٍ مَضَارِبُهُ كَالَمُ مِنْ أُخِي ثِنَا عَلَى ثَعْمَ يُعْمِ يُسَعِي مَضَارِبُهُ كَالَمَدُرِ كَانَ عَلَى تَعْمُ فِي مَعْضٍ مَضَارِبُهُ كَالِمَ مَنْ أَخِي ثِنَا عَلَى ثَعْمَ يُعْمِ يُسَعِي مَضَارِبُهُ كَالَمَ عَلَى عَلَى تَعْمَ يُعْمِ يُسَعِي مَضَارِبُهُ كَالْمَا عَلَى عَلَى قَدْمِ يُستِي مُعْمَى مَضَارِبُهُ كَالْمَدَرِ كَانَ عَلَى قَدْمُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى قَدْمِ يُسْتِيمِ مَضَارِبُهُ مَنْ أَحْمَ يَعْمَ عَلَى قَدْمُ يُسْتِيمُ مَنْ أَحْمِ عَلَى قَدْمَ يَسْتَقِيمِ مَضَارِبُهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى قَدْمُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَ مَنْ أَحْمَ عَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ مَنْ أَحْمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى الْمُولِي عَلَيْمُ عَلَي

تَحَدَّصَ مِن حَمَّارَةٍ وأَبَاعِ مِن فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ صَادِرٌ مَمَ عَصَادِرِ طَرِيقَ كَدَهَ اللهِ لُعُدوبِ سَوَآيَدِ خِيَاهُم بِهَا مِنْ بَيْنِ بَادٍ وَحَاضِرِ مِنَ الْجَدْبِ أَعْنَاقُ النِّسَاءُ الْحَواسِرِ وَنَعْثِ صَغِيرٌ فَوَق عَوْجَاءَ ضَامِرِ وقَعْتِ صَغِيرٌ فَوَق عَوْجَاءَ ضَامِرِ

الطويل رَمَيْتُ بِهَا أَهْلَ المَضِيقِ فَلَمْ تَكَدُ وَمَرَّتُ عَلَى الْأَنْصَارِ وَسْطَ رِحَالِهِ مِمْ وَصَامَحَتْ وَطَوَّنْتُ بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ وَسَامَحَتْ ذَكْرَتُ بِهَا التَّعْرِيسَ لَمَّا بَدَا لَــَا وَ فَكَرْتُ بِهَا التَّعْرِيسَ لَمَّا بَدَا لَــنا وَ وَأَعْرَضَ ذُو دَوْرَانَ تَحْسَبُ أَنَّهُ فَعُرَضَ ذُو دَوْرَانَ تَحْسَبُ أَنَّهُ فَعَجَّتُ وَأَلْقَتْ لِلْحَبَبَانِ رَجِيلَةً فَعَجَّتُ وَأَلْقَتْ لِلْحَبَبَانِ رَجِيلَةً فَعَجَّتُ وَأَلْقَتْ لِلْحَبَبَانِ رَجِيلَةً فَعَجَّتُ وَأَلْقَتْ لِلْحَبَبَانِ رَجِيلَةً فَعَمْتُ بِكُأْسِ قَهُوَةٍ فَشَـنِي إِنِّ وَنُطَفَةً فَا فَضَدَ مُنْ اللّهُ عَنْ يَطْوِي وَشُولَةً فَشَا مَنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال حسّان يرثى عثمان بن عفّان رضى الله عنه

CLVII.

الكامل

وتكوَّشَتْ غَدْرًا بَدُو السَّجَارِ كَيْسُوا هُنَالِكُمُ مِنَ الْخَدِيَالِ وَتَسَبَدُ لُوا بِالدِعِنِ دَارَ بَسِوَارِ تَنْتَابُهُ الْعَوْغَاءُ فِي الأمصارِ يا وَيْحَكُمْ يَا مَعْ شَصَرَ الْأَنْصَارِ يا وَيْحَكُمْ يَا مَعْ شَصَرَ الْأَنْصَارِ وَفَدَيْتُمُ بِالسَّمْعِ والْأَبْسِصَارِ غَدَرُوا وَرَبِ البَيْتِ فِي الْأَسْتَارِ تَهْدِى أُوْآئِلَ جَعْمَةُ مُهُ لِي حَرَارِ حَتَّى يُنيعَ جُمُوعُهُ مَ بِصِرارِ أَبَدًا وَلَوْ أُمِنُوا بِحِلْسِ حِدَرارِ فَمَا فَيِمْسَ مَوَاضِعُ الأَصْهَارِ فَمَا فَيِمْسَ مَوَاضِعُ الأَصْهَارِ نَصَرَ الإلَهُ بِهِ عَلَى المَّهُ بِرَزَّدِ وَارِ

أَوْفَتْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ نَدْرَهَا وَسَانَا بَوْمَ الْحَفيظَةِ إِنَّـهُ-مَ وَنَسَوْا وَصَانَا مُحْمَّ هِ فِي صِحْبِرِهِ وَنَسَوْا وَصَانَا مُحْمَّ هِ فِي صِحْبِرِهِ أَتَرَكْتُمُوهُ مُفْرَدًا بِمَـضِهِ فِي صِحْبِرِةٍ وَنَسَوْا وَصَانَا مُعْرَدًا بِمَـضِهِ عِيهَ وَعَائِهِ مَبًا أَنْهُ صَارَهُ هَلَا وَفَيْتُم عِنْدَهَا بِعُمهُ ووبِكُم هَلَا وَفَيْتُم عِنْدَهَا بِعُمهُ وبِيكُم هَلِّ وَقَلَ بُعِيهُ وبِيكُم هَلِّ وَقَلَ بُعِيهُ وبِيكُم وَيَرَانُهُ الْأَنْ نُونَ حَوْلَ بُعِيهُ وبِيكُم وَيَرَانُهُ الْآنَ نُونَ حَوْلَ بُعِيهُ وبِيكُم وَيَرَانُهُ الْآنَ نُونَ مَدَدًا لَهُ وَكَتِهِ عِنْدَ وَيَعْدِي فَي فَكُرُوا بَا نَهُ فَوْنَ بَعْدَد إِنَّا مَا حِثْمَا مِنْ خَيْرِ خِنْدِ فَ كُلِهَا بَعْدَد الذِي عَدَرُوا بِأَ بَيْكُمْ كَالِهِ لَا يُعْمَلُوا بَا بَعْدَد الذِي عَدَرُوا بِأَ بَيْكُمْ كَالِهِ لَا يُونُونَ بَعْدَد أَلِهُ اللّهِ مَلَا يَعْمَلُوا بِأَنْ الْمَا حِثْمَ مَنْ خَيْرِ خِنْدِفَ كُلِهَا بَعْدَد الذِي مِنْ خَيْرِ خِنْدِفَ كُلِهَا بَعْدَد الذِي

إِنَّمَا يُدُهِنُ لِلْقَلْبِ الْعَصِرِ الرمل لَيْسَ هٰذَا مَنْكِ يَا عَمْرَى يَسِرْ إِنَّمَا يُسْئُلُ بِالشَّيِّ الشَّعِي الشُّحِي السُّعُدَمُ مَنَّ أَسْلَمَ الْأَبْطَالُ عَـوْرَاتِ الـدُبُـرْ سَبِطِ المِشْيَةِ فِي اليَـوْمِ الخـصِـرْ 5 كُلُّ وَجُهِ حَسَنُ النَّقْبَـةِ حُـرَ يُعْمِلُ القِدَرَ بِأَثْبَاجِ الجُرْزُ وِنْ قَبِيلِ بَعْدَ عَمْ رَوِ وَحُجُ رَ جَانِبَيْ أَيْلَةً مِنْ عَـبْدٍ وَحُـرْ سَبَقَا النَّاسَ بإِقْـسَاطٍ وَبِـرْ 10 رَبَّةُ الْخِدْرِ بِأَطْرَافِ السِّـــِــــرْ قَتَنَاهَوْا بَعْدَ إِعْصَام بِقُرِ إِنَّهُ يَوْمُ مَصَالِيتِ تَ صُبُرِ بالصَّفِيج المُصْطَفَى غَيْرِ الفُـطُـرْ وَطِعَانٍ مِثْلِ أَفْوَاهِ الـفُـــقُـــرُ 15 أَنَّنَا نَنْفَعُ قِدْمًا وَنَصْضَرْ صَادِقُوا البَأْسِ غَطَارِيكُ فُخُكِرُ فَلَنَا مِنْهُ عَلَى النَّاسِ الـكُـبُـرَ يَعْرِفُ الدَّاسُ لِفَحْرِ المُفْتَخِرِ غَيْرُ أَنْكَاسٍ وَلَا مِسِيلٍ عُسُسُرٌ 20 كُلَّ قَوْم عِنْدَهُم عِلْمُ الْخَرَرَ

اجْمَعَتْ عَمْرَةً صُرْمًا فَكَابْتَكِرْ لاَ يَكُنْ حُـمُ كِ مُدَا ظَاهِرًا سَأَلَتْ حَسَّانَ مَنْ أَخْمُوالُـهُ قُلْتُ أَخْوَالِي بَنُوكَ عُـبِ إِذَا رُبَّ خَالِ لِي لَـؤُ أَبْـصَـرُتِـهِ عِنْدَ هٰذَا البَابِ إِنْ سَاكَـنَـهُ يُوقِدُ النَّارَ إِذَا مَـا أَطْـفِـيَـتُ مَنْ يَغُرّ الدَّهْرَ أَوْ يَا أَمَدُتُكُ مَلَكًا مِنْ جَبَلِ الـدُّــلْجِ إِلَى ثُمَّ كَانَا خَيْرَ مَنْ نَالَ السَّدَى فَارِسَىٰ خَيْلِ إِنَّا مَا أَمَّسَكَ تَ أَتَكِ فَارِهِمَ فِي دَارِهِمَ تُمَّ صَاحَا بَيْنَ غَسَّانَ آصْ-بِـرُوا إجْعَلُوا مَعْقِلَهَا ايـمَانَـكُـمَ بِصِرَابِ تَاذْنُ الْجِنُّ لَسهُ وَلَقَلا يَعْلَمُ مَنِيْ حَدَارَبَدَا مُبُرُ لِلْمَوْتِ إِنْ حَلَّ بِنَا وأقام العِزُّ فِيمنا وَالْخِسنَا مِنْهُمُ أَصْلِي فَمَنْ يَفْتُحَرْ بِسِهِ أَخُنُ أَهْلُ العِزْ والمَجْدِ مَعَدا فَسَلُوا عَمّا وَعَدنَ أَفْعَالِمَا

مِنْ عَاتِقِ مِثْلِ عَيْنِ الدِّيكِ شَعْشَاعِ نَقْضِى اللَّهَ فَانَة مِنْ لَهُو وَأَسْمَاعِ مِنْ فَرَغِ مُنْتَفِج الْعَيْنُوم رَكَّاعِ ضَارِمٍ مِثْلِ لَوْنِ المِلْمِ قَصَطَّاعِ تُغْشَى الْأَنَامِلَ مِثْلَ التَّهْي بِالقَاعِ تَعْشَى الْقَامِلَ مِثْلَ التَّهْي بِالقَاعِ تَحْدُو الصَّرِيخِ إِذَا مَا صَوَّتَ الدَّاعِي وَقَدْ غَدَوْتُ عَلَى الْجَانُوِت يَصْبَحُنِي الْجَانُوِت يَصْبَحُنِي 10 تَغْدُوا عَلَى وَنَدْمَانِي لِمِدِرَفَةِ وَ 10 إِذَا نَشَآءً دَعَوْنَاهُ فَصَبَّ لَسنَسا وَقَدْ أَرَاني أَمَسامَ الْعَي مُنْتَطِقًا وَقَدْ أَرَاني أَمَسامَ الْعَي مُنْتَطِقًا تَحَدُفِزُ عَتَى مُجَادَ السَّيْفِ سَابِغَ أَنْ السَّيْفِ سَابِغَ أَنْ وَعُيَةٍ كُسُيُوفِ الْهِلْدِ أُوْجُ - هُ- مُ

# وقال حسّان يمدح التبي صلعم

CLIII.

الكامل

عَفَّ الْخَلَيْقَةِ مَاجِدَ الْأَجْدَادِ
بَذَلَ النَّصِيْحَةَ رَافِعَ الْعُلمَادِ
سَمْحَ الْخَلِيقَةِ طَيِّبَ الْأَعْدُوادِ
أَمْسَى يَحُونُ بِغَضْلِهِ الدَّعَوَّادِ
مَا كَانَ عَيْشُ يُرْتَجَى لِمَعَدادِ
عَالًا كَانَ عَيْشُ يُرْتَجَى لِمَعَدادِ
حَتَّى تُوافِي ضَعْوَةُ المِديدَادِ

وَاللَّهِ رَبِّي لَا نُفَارِقُ مَاجِدًا مُسَكَكِّمًا يَدْعُو إِلَى رَبِّ الْـعُلَا مِثْلَ الهِلَالِ مبارَكًا ذَا رَحْدَةٍ إِنْ تَثرُكُوهُ فَلِإِنَّ رَبِّي قَادِرُ وَاللَّهِ رَبِّي لَا نُنفَارِقُ أَمْدَرُهُ لانَبْتَغِي رَبِّنا سِوَاهُ نَاصِرًا

## وقال يمدحه صلّى الله عليه وسلّم

CLIV.

فَذُو الْمَعْرُشُ مَعْمُودٌ وَهٰذا مُحَمَّدُ مِنَ الرُّسُلِ وَالأَوْتَانُ فِي الْرَضِ تُعْبَدُ يَكُوحُ كَمَا لَاحَ الْصَّقِيلُ الْمَهَدَّ الْمُحَمَّدُ وَعَلَّمَنَا الإِسْلَامَ فَاللَّهَ مَاللَّهَ مَحْدَهُ مَحْدَهُ مِنَا الْإِسْلَامَ فَاللَّهَ مَحْدَهُ مَحْدَهُ مَحْدَهُ وَعَلَّمَنَا الإِسْلَامَ فَاللَّهَ مَعَرَّتُ فِي التَّاسِ أَشْهَدُ بِذَلِكَ مَا عَمِرْتُ فِي التَّاسِ أَشْهَدُ سِوَاكَ إِلَهًا أَنْدَتُ أَعْدَلًا وَأَمْجُدُ فِي وَإِيَّاكَ نَعْدَبُدُ وَأَمْجُدُ جَنَانٌ مِنَ الفِرْدَوْسُ فِيهَا يُخَدَبُدُ وَمِنَ الفِرْدَوْسُ فِيهَا يُخَدَلُهُ وَأَمْجَدُ جَنانٌ مِن الفِرْدَوْسُ فِيهَا يُخَدَلُهُ وَأَمْجَدُ حَبْدُ وَمُنْ فِيهَا يُخَدَلَهُ مَنْ الفَرْدَوْسُ فِيهَا يُخَدَلَدُ مَنْ الفَرْدَوْسُ فِيهَا يُخَدَلَدُهُ مِنَ الفَرْدَوْسُ فِيهَا يُخْدَلَدُ مَنْ الفَرْدَوْسُ فِيهَا يُخْدَلَدُهُ مِنَ الفِرْدَوْسُ فِيهَا يُخْدَلَدُهُ مِنَ الفِرْدَوْسُ فِيهَا يُخْدَلَدُهُ مِنَ الفِرْدَوْسُ فِيهَا يُخْدَلَدُهُ مِنَ الفِرْدَوْسُ فِيهَا يُخْدَلَدُهُ مِنَ الْفِرْدَوْسُ فِيهَا يُخْدَلَلُكُ مِنْ الْفَرْدُوسُ فِيهَا يُخْدَلَكُ مِنْ الْفَرْدُوسُ فِيهَا يُخْدَلَلُ وَالْعَلَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الطويل شقَّ لَـهُ مِـنِ آسَمِهِ كَـيْ يُجِـلَّهُ نَبِيُّ أَتَانَا بَـعْـهَ يَـانِّسٍ وَفَـتْـرَةٍ فَامْسَى سِرَاجُا مُسْتَنِيرًا وَهَـادِيًـا وَأَنْذَرَنَا نَـارًا وَبُـشَّـرَ جَــيَّـهُ وَأَنْتَ إِلٰهُ الْحَقِّ رَبِّي وُخَـالِـقـي وَ وَأَنْتَ إِلٰهُ الْحَقِّ رَبِّي وُخَـالِـقـي تَعَالَيْتَ رَبُّ التَّاسِ عَنْ قَوْلِ مَنْ دَعَا لَـكُ الْحَلِقُ وَالدَّعْمَاءُ وَالأَمْرُ كُلُهُ لِيَ الْحَلَقُ وَالدَّعْمَاءُ وَالأَمْرُ كُلُهُ لِي ثَوَابَ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَمَاءً وَالأَمْرُ كُلُهُ فَوْلِ مَنْ دَعَا لِي ثَوَابَ اللَّهَ عُمَاءً وَالأَمْرُ كُلُهُ وقال حشان

بنى شَجِعٍ عَنَّا رُؤُسَ الشَّعَالِبِ الطويلَ بِأَيْدِى عَذَارِيهِم رُؤُسَ الشَّعَالِبِ الطويلَ وَأَنْ الْأَرَانِبِ وَأُوسُ الْأَرَانِبِ وَأَنَّ آخَتِفَالَ القَوْلِ عِنْدَ الأَقَارِبِ وَزَبَّاءً قَدْ طَمَّتُ مِلْكِالُهُ المَنَاقِبِ

أَلَم يَنْهُ خُصْىُ السَّلَسَابِخِسِي وَأَيْسُرُهُ كُأَنَّ خُسصَسى الْجِيرَانِ فِي كُلِّ صَيْفَةٍ وَوَاللّٰهِ لَسَوْلًا أَنَّ غَسَيْسِرِى وَلِسَيْسَهُ لَجَلَّلْنَهُمْ طَوْقَ الْحَمَامَةِ إِذْ تُسُوى لَجَلَّلْنَهُمْ طَوْقَ الْحَمَامَةِ إِذْ تُسُوى

CLI.

وقال يذكر فرار المحارث بن هشام يوم بدر

عِـدْدَ الهِيَاجِ وَسَاعَةِ الْأَحْدَسَابِ الكَامِلَ مَرَطَى الْجَرَآءُ خَفِيفَةَ الْأَفْرَابِ مَرَطَى الْجَرَآءُ خَفِيفَةَ الْأَفْرَابِ تَرْجُو النِّجَآءَ فَلَيْسَ حِينَ ذَهَابِ قَعَدَ الْأَسْدَلَابِ قَعَدَ الْأَسْدَلَابِ لَا تَنَاكَ أَخْتُمُ شَابِكُ الأَنْدَابِ 5 بِشِينَارِ مُخْزِيَةٍ وَسُوءً عَدَابِ حُسْنَى وَلَكِنْ ضِنْءٌ بِنْتِ عُدَابِ حُسْنَى وَلَكِنْ ضِنْءٌ بِنْتِ عُدَابِ

يَا حَارِ قَدَ عَوَّلْتَ غَيْدَرَ مُسَعَدُولِ إِنَّ تَمْتَطِي سُرُحَ الْيَدَيْنِ مَجِيبَةً وَالْقَوْمُ خَلْفَکُ قَدْ تَرَكْتَ قِتَالَهُمْ هَلَّا عَطَفْتَ عَلَى آبِنِ أُمِّكَ إِذْ تُوَى جَهْمًا لَعَمْرُكَ لَوْ دُهِيتَ بِمِشْلِهَا عَجِلَ الْمَلِيكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ لَوْ كُنْتَ فِنْ عَكِرِيَمَةٍ أَبْدَلَدِيْ حَمْعَهُ لَوْ كُنْتَ فِنْ عَكْرِيمةٍ أَبْدَلَدِيْ تَدَهَدا

CLII.

وقال حسّان رضي الله عنه

وَآخَتَلَّتِ الْغَمْرَ نَزْعًا ذَاتَ أَشْرَاعِ البسيطَ تَرْعَى الْآبَاطِحَ فِي عِسَرِّ وَإِمْسَرَاعِ البسيطِ فِي الفَحْرِ فَيْضَ غُرُوبٍ ذَاتِ إِثْرَاعِ أَمَّ الفَكِيْرِ فَيْضَ غُرُوبٍ ذَاتِ إِثْرَاعِ مَسَرَّتَ عَجَارِفُهُ وسِّى بِسَاّوجُساعِ 5 مَسَرَّتَ عَجَارِفُهُ وسِّى بِسَاّوجُساعِ 5 وَمَسَا يَعِيبُ بِهِ صَدْرِي وَأَضْسَلَاعِ وَمَسَا الْعَشِيرَةِ سَدِهُ وَا غَيْرَ دَعْمَا الْعَشِيرَةِ سَدِهُ وَا غَيْرَ دَعْمَا الْعَشِيرَةِ سَدِهُ وَا غَيْرَ دَعْمَا الْعَشِيرَةِ سَدِهُ وَا غَيْرً دَعْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بَانَتْ لَمِيسُ بِحَجْلِ مِنْكُ أَقْطَاعِ وَأَصْبَحَتْ فِي بَدِي نَصْرٍ مُجَاوَرَةً كَأَنَّ عَيْنَى إِنْ وَلَّتَ حُـمُ ولُـهُمُ كَأَنَّ عَيْنَى إِنْ وَلَّتَ حُـمُ ولُـهُمُ هَلْ أَغْفِرُ الدَّنْبَ قَدَاكِ اللَّهُ مَا حَسَبى هَلْ أَغْفِرُ الدَّنْبَ قَدَالجُرْجِ العَظِيمِ وَلَوْ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَسْحَمَى لِجُلِّهِمِ وَلَا أَصَالِحُ مَانَ عَادَوًا وَأَخْدَدُلُهُمُ تَلَقَّيْتُ مِنْ جَوِّ السَّمَاءُ نُـزُولَـهـا وَيَعْجِزُعَنَ أَمْثَالِهَا أَنْ يَـقُولُـهـا أَخَذْنَا الْقُرُوعَ وَآجَتَنَيْنا أَصُولَـهـا كِـرَامٌ مَـعَـاطٍ لِلْعَشِيرَةِ سُـوْلُـهـا الطويل وَقَافِيَةٍ عَجَّتُ إِلَى الشِّعْرَ عِلَى وَزِيسَنَةٍ يُراهَا الّذِي لا يَنْطِقُ الشِّعْرَ عِلَى عَلَى الشِّعْرَ عِلَى الْمَعْرَ عِلَى الْمُعْرَ عِلَى الْمُعْرَوقِ مَتَارِيكُ أَذْنَابِ الْمُعَوِّقِ إِذَا التَوَتَّ مَقَاوِيلُ بِالمَعْرُوفِ خُرْسٌ عَنْ الْخَمَا

وقال يرثى جعفرا وزيدا وعبد الله بن رواحة رحمهم الله

CXLVIII.

الخفيف

وَآذَكُرِى فِي الْرَخَاةِ أَهْلَ القُبُورِ
يَوْمَ وَلَوْا فَي وَقَعَةِ السَسَخْدويدِرِ
نِسِخْهُ مَأْوَى الصَّرِيكِ وَالمَأْسُورِ
سَيِّدَ النَّاسِ حُبُّهُ فَي السَّسُدُورِ
ذَاكَ مُحَزِّنِي مَعًا لَهُ وَسُرُورِي
سَيِّدًا كَانَ ثَسِمَ غَصَيْلَ لَهُ وَسُرُورِي
فَيْدًا كَانَ ثَسِمَ غَصَيْلَ لَهُ وَسُرُورِي
فَيْدُا كَانَ ثَسِمَ غَصَيْلَ لَهُ وَسُرُورِي
فَيْدُا كَانَ ثَسِمَ غَيْرَ سُرُورِ

عَـيْـنِ جُودِی بِدَمْعِکِ المَثْزُور وَآنْکُـرِی مُثَوِّتَهُ وَمَا کَانَ فِـيـهَا حِينَ وَلَّـوْا وَغَـانَرُوا تَـمَّ زَيْـدًا حِينَ خَيْرِ الْأَنَـامِ طُـرًّا جَمِيمًا حِبَّ خَيْرِ الْأَنَـامِ طُـرًّا جَمِيمًا 5 دَاكُـمُ أَحْـمَـدُ الَـذِی لاَ سِوَاهُ ثُمَّ جُودِی لِلْخَزْرَجِیِّ بِدَمْـعِ قد أَتَانَا مِنْ قَتْلِهِمْ مَـا كَـفَـانَـا

وقال

CXLIX.

رُعَاةُ بنى كَـعْـبِ مُحَنَّرُ رِقَـابُـهَا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِهِ وَخَـرُهَا وَعِـقَـابُـهَا فَـهُـذَا أَوَانُ الْعَربِ شُدَّ عِصَابُهَا بِلَحَقِّ وَقَتْلَى لَمْ مُجَنَّ ثِـيَـابُـهَا لَهَانَ عَلَيْنَا يَوْمُ ذَاكَ ضِـرَابُـهَا إذا لقَاحَتْ حَرْثِ وَأَعْصَلَ لَـابُهَـا الطويل غِبْنَا فَكَمْ نَشْهَدُ بِبَطْتَكَآءُ مَكَّةٍ فَيَا نَيْتَ شِعْرِى هَلْ تَتَالَنَّ نُصْرَتِي وَصَغُوانُ عُوْدًا حَنَّ وسِنْ شُغْرِ إِسْتِهِ بِأَيْدِى رِجَالٍ لَمْ يَسُلُّوا سُيُوفَةً وَمِثَا عِصَابِحَةً وَلَوْ شَهِدَ البَطْتَحَآءَ وَمَثَا عِصَابِحَةً وَلَوْ شَهِدَ البَطْتَحَآءَ وَمَثَا عِصَابِحَةً وَلَوْ شَهِدَ البَطْتَحَآءَ وَمَثَا عِصَابِحَةً وَلَوْ شَهِدَ البَطْتَحَآءَ وَمُثَا عِصَالِحِةً وَلَوْ شَهِدَ البَطْتَحَآءَ وَمُثَا عِصَالِحِةً وَلَوْ شَهْدَ البَعْلَةُ المَا آبُونَ أَمْ مُجَالِحِهِ وَلَوْ شَهْدَ البَعْلَةُ اللّهُ اللّهُ

رُوْدُهُمُ عَمَّدِي وَمَدا بِدِهِم وَقَسْرُ لِمَا سَمِعُوا مِمَّا يُقَالَ لنا البِشْرُ 5 فُجُورًا بِظَهْرِ الغَيْبِ او مُللَحِمَّ تَحَرُ فَأَثْنَتَ بِمَا فِينَا إِذَا مُحْمِدَتْ بَدْرُ اذا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ الشَّيوفِ لَمَنا سِئْرُ مِنَ الرَّوْع كابٍ حُسْنُ أَلوَانِها النِّهْرُ تُصِيخُ اذا يُثْنَى بَخَيْر لَدَيْهِمِ وَإِنْ سَمِعُوا سُواً بَدَا فَى وُجُوهِهِمْ أَجِدِّى لا ينفكُ غُشَّ يَسُبُنِى ولو سُئِلَتْ بَدْرٌ بِحُسْنِ بَلائِمنَا حِفاظًا عَلَى أَحْسَابِنَا بِنُفُوسِمَا وَأَبْدَتْ مَعَارِيهَا النِّسَآءُ وَأَبْرَرَتْ

CXLIV.

وقال حسّان

الطويل

جَبُنْتَ وَلَمْ تَشْهَدْ فَوَارِسَ خَيْبَرِ أَضَرَ بِهِ شُرْبُ المَدِيدِ المُخَمَّرِ لَقَاتَلَ فِيها فِارِسًا غَيْرَ أَعْسَرِ وَمَا كَانَ مِنْهُ عِنْدَهُ غَيْرُ أَيْدِسَرِ عَلَى حِينَ أَن قَالَتْ لِأَيْمَنَ أَمُّهُ وَأَيْمَنَ أَمُّهُ وَأَيْمَنُ لَمْ مَجْرَهُ وَأَيْمَنُ وَلَكِلَ مَ مُسَجَّرَهُ وَلَكِلَ مَنْ مَأْنِ مُجْرِهِ فَلَوْلَا الذِي قَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ مُجْرِهِ وَلَاكِنَّهُ قَدْ صَدَّدُهُ فِي حَدْلُ مُسَجَّرِهِ

CXLV.

وقال حسان وتُروى لابي الزبعُرَى

الكامل

فَالهُمُّ خَالِصُهُ لِعَبِّدِ السَّارِ حُجَّابُ بَيْتِ اللهِ ذِى الْمَسْتَارِ سَتَّادِى وَأَهْلُ لَطِيمَةِ الْجَبِّارِ وَبِأَجْدَةٍ عِنْدَ الشَّمَا الْخَطَّارِ

گانَتْ قُرْيَّشَ بَيْضَةً فَتَفَكَّـ قَـتَ وَمَنَاهُ رَبِّى خَصَّهُـمْ بِكَــرَامَــةٍ أَهْلُ المَكارِمِ وَالـعَــلَاءِ وَنَــدَوَّهُ الـــ وَلِـوى قريشٍ في المشَاهِـدِ كُـلِّهِــا

CXLVI.

وقال في عائشة رضى الله عنها

وتطبحُ غَرْثَى مِنْ لُعُومِ الْغَوَافِلِ الطويلَ فَلَا رَفَعَتْ مَوْطَى إِلَى أَذَامُ الْعَوَافِ الطويلَ فَلَا رَفَعَتْ مَوْطَى إِلَى أَذَامُ المُسلِي بِكِ الدَّهْرَبُلُ سَعْمُ آمرِ الْمِكِمَ الحِلِ اللَّهِ وَيُدنِ المَكَافِلِ لَا اللَّهِ وَيُدنِ المَكَافِلِ لَهُ بَيْنَ غَارِ دُونَهُ مُستَاطَالِ اللَّهِ وَيَدُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَالِل اللَّهُ عَالِيل اللَّهُ عَالِيل اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُولُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

حَصَانَ رَزَانَ مَا تُنَنَّ بِسِرِيهِ بَهُ فَإِنَّ كُنْتُ تُ أَهْجُوكُمْ كُمَا قَدْ زَعَعْتُمُ فَإِنَّ الذِي قَدْ قِيلَ لَيْسَ بِلَائِطٍ وكُنْفَ وَوُدِي ماحييتُ ونصرتي بِأَنَّ لهم فَضْلًا تَرَى النَّاسَ خُنْفَعًا وَائِنُ الفُرَيْعَةِ أَمْسَى بَيْضَةَ الـبَـلَـدِ
الْحَشَىٰ مُسَرَيْنِ وَفِى أَعْمَاتِكُم قِكدِى
يُهْدَى إِنَيَّ كَأْنِي لَسْتُ مِنْ أَحَدِ
يُهْدَى إِنَيَّ كَأْنِي لَسْتُ مِنْ أَحَدِ
قَيْعْطَدُلُّ وَيَرْمِي الْعِبْرَ بَـالسَرِّبَـدِ
قَيْعْطَدُلُّ وَيَرْمِي الْعِبْرَ بَـالسَرِّبَـدِ
وَسِنْ دِيَةٍ فِسِهِ يُعْطَاهَا وَلا قَسَرِهِ
وسِنْ حَيْرُمَا يَتُرُكُ الْاَبَاءِ لِلْسَوِدِ
والبِيضُ يَرْفُلْنَ فِي الْقَسِيّ كَالسَبَرِهِ

البسيط أَمْسَى الْخَلَابِيسُ قَدَّهُ عَزُّوا وَقَدُ كَفَرُوا جَالَتْ مُزَيْئَةً مِنْ عَمْتِي لِأَخْرِجنى يَرْمُون بِالقَوْلِ سِرَّا في مُسهَادَنَةٍ قَدْ ثَكِلَتْ أُمُّهُ مَنْ كَدُّتُ صَاحِبَهُ قَدْ ثَكِلَتْ أُمُّهُ مَنْ كَدُّتُ صَاحِبَهُ 5 ما البَحْرُ حِينَ تَهُتُ الرِّيحُ شاملةً يَوْمًا بِأَغْلَبَ مِتْي حِينَ تُبْصِرُني مَا لِلْقَتِيلِ الَّذِي أَعْدُوا فَا آخِدُهُ مَا لِلْقَتِيلِ الَّذِي أَعْدُوا فَا آخِدُهُ كَمُ لَكُ لَكُ مَا لِلْقَتِيلِ الَّذِي قَدْ تَرَكَّتُ لَهُ اللَّارُ وَاسِطَةً واللَّخُ لُ شَارِءَ لَهُ اللَّارُ وَاسِطَةً واللَّخُ لُ شَارِءَ لَهُ اللَّارُ وَاسِطَةً واللَّخُ لُ شَارِءَ لَهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال يههجو ابا اهاب بن عزيز خليف بني نومل بن

CXLI.

الطويل

وَكَانَ أَبُوكَ النَّيْسُ شَاةً عَـزُوزًا فَسَمُّوهُ مِن بَعْدِ الدَّلِيلِ عَـزِيزًا فَآوَوْكَ مِنْ فَقْرِ وَكَفْوًا العَحُـوزَا

إِنَّ أَبَاكُ الرَّنْلُ كَانَ لَصِغْرَةً وَكَانَ ثَلِيلًا مِنْ طَرِيدٍ مُلَعَّنِ وَكَانَ ثَلِيلًا مِنْ طَرِيدٍ مُلَعَّنِ بَدُو نَوْفَلٍ أَهْلُ السَّمَاحَةِ والتَّدَى

وقال

CXLII.

نَحَسَرَانَ فِي عَيْشٍ أَحَدَّ لَئِسِمِ خَمَّانَةً جَوْفَاءً ثَاتَ وُصُومِ وَعَذَابُ سُوءً فِي الْحِينَاةِ مُقِسِم الكامل لا تَعْدَمَنَ رَجُلًا أَحَلَّا ثَكُ بُـغْضُهُ بُلِيَتْ قَنَاتُكُ فِي الْجُرُوبِ فَأَلْقِيَتْ عَضَبُ الإِلَهِ عَلَى النِّرِبَعْرَى وَآبُـنِـهِ

وقال رضى الله عنه

CXLIII.

بِأَجْوَافِهِمْ مِمَّا تَجِنَّ لَـنَـا الْجَمْرُ شجيشُ بِمَا فِيهَا مِنَ اللَّهَبِ القِدَرُ لَـدَى مَحْقَلِ عَنّى كَأَنَّهُمُ صُعْـرُ وَقَوْم مِنَ البَغْضَآءُ زُورِ كَأَنَّهُمَا يَجَيِدُ مَنَ البَغْضَآءُ زُورِ كَأَنَّهُمَا يَجِيدُ مِثْلَ مَا يَجِيدُ مِنْ مَا وَيهَا لَنَا الْغَلْيُ مِثْلَ مَا تَصُبُ إِذَا مَا وَإِجَهَتْنِي خُدُودُهُمْ

الطويل

يَقْطَعَنَ مِنْ كُلِّ سَرْبَحْ جَدَدِ 5 حَلَقَةً بَرِّ اليَمِينِ مَخْتَمَودِ حَلَقَةً بَرِّ اليَمِينِ مَخْتَمودِ أَخْبَبْتُ حُبِّى إِياكِ مِنْ أَحَدِ الْخَبْبُ حُبِّى إِياكِ مِنْ أَحَدِ كُلُّسِ لَالْفِيتَ مُشْرِى العَدَدِ الصَّبْحِ وَصَوْتَ المُسَامِرِ العَدرِدِ الصَّبْحِ وَصَوْتَ المُسَامِرِ العَدرِدِ لَمَّ لَمَ يُضَامُوا كَلِيسِي إِذَا غَضِبْتُ يَدِى يَخْمَانُ وَلِيسِي إِذَا غَضِبْتُ يَدِى يَخْمَانُ حَارِى مَاعِشْتُ مِنْ وَلِدِى يَخْمَانُ وَ الْمَسْتُ مِنْ وَلِدِى يَخْمَانُ وَالْمَسْتُ مِنْ وَلِدِى يَخْمَانُ وَالْمَسْتُ مِنْ وَلِدِى يَخْمَانُ وَلِدِى يَخْمَانُ وَلِدِى

إِنّي وَرَبِّ المُنحَيَّسَاتِ وَمَا المُنحَيَّسَاتِ وَمَا وَالْبُدُنِ إِنَّ قُرْبَتْ لَمِا حَبِدتُ وَلَا مَا حُلْتُ عَنْ خَيْرِ مَا عَبِدتُ وَلَا مَا حُلْتُ عَنْ خَيْرِ مَا عَبِدتُ وَلَا تَقُولُ شَعْفَآ لَا لَوْ تُنفِيتُ مِسَنَ السَّقَولُ شَعْفَآ لَوْ تُنفِيتُ مِسَنَ السَّقَى حَدِيثَ الثَّذَمَانِ فِي فَلَتَقِ أَشْهَى حَدِيثَ الثَّذَمَانِ فِي فَلَتَقِ كَانَتِي الشَّيْفُ والرِلْسَانُ وَقَوْ وَلَا أَخْدِشُ الخَذْشُ بالنَّدِيمِ وَلَا أَخْدِيمِ الغِضُ البَخِدِيمِ وَلَا نَدِيمِي الغِضُ البَخِدِيمُ وَلَا نَدِيمِي الْعَضُ البَخِدِيمُ وَلَا

CXXXIX.

وقال حَسَّان

الرمل

مَسَابِ فِ بَسَادٍ وَلا قَسَارِبُ وَهَسَزِيهُمْ رَعْدُهُ وَاصِبُ طَفْلَةٌ مَمْ كُورَةً كَسَاءِ بِهُ قَالَهُوَى لِي قَادِحٌ غَسَالِبِ فَ بُسِلًا مِسَمَّنا قَدَةً وَقٍ شَسَارِبُ فَلِوَى الْأَعْرَافِ فَالنَّسَارِبُ فَلِوَى الْأَعْرَافِ فَالنَّسَارِبُ كُلُّ مُمْ مُسَّا سَامِرُ لاَعِبُ بِهُ كُلُّ مَمْ مُسَّا سَامِرُ لاَعِبُ بِهُ كُلُّ رَمْلٍ مُسَنَّقَ فَالنَّسَاكِبُ فَالنَّا فَالنَّارِبُ وَلَّ شَيْئًا دَمْ عُكَ السَّاكِبُ فَاقِبِ فَاقِبِ بَا وَالْفِي بَعْفَى لَنَا العَاتِ بِبُ وَلِمَا يُنْصِفُنِي لَنَا العَاتِ بِبُ وَلِمَا يَنْصِفُنِي لَنَا العَاتِ بِبُ قَدْ تَعَقَّى بَعْددَا عافِبُ غَيْرَتْهُ السِرِّحُ تَدسْقى بِسِهِ فَكَرَتْهُ السِرِّحُ تَدسْقى بِسِهِ وَلَقَدُ كَانَتْ تَكُونُ بِسِهِ وَلَكَانَتْ قَدابْسِي بِذِكْرَتِها وَكَانَتْ قَدابْسِي بِذِكْرَتِها لَيْسَ لَي مِدخَها مُواسٍ وَلَا لَيْسَ لَي مِدخَها مُواسٍ وَلَا أَنْكُرُهُما أَنْكُرُهُما أَنْكُرُهُما أَنْكُرُهُما فَكَ مَا أَنْكُرُهُما فَكَ مَا أَنْقُضَى فَدَالِكُ مَا شِئْتَ عَلَى مَا آنْقَضَى لَوْ يَرُقُ الدَّمْعُ شَيْحَةًا وَلَـقَدُ لَوَ لَكُنْ لَوْ يَرُقُ الدَّمْعُ شَيْحَةًا وَلَـقَدُ لَكُنَا لَوْ يَرُقُ الدَّمْعُ شَيْحَةًا وَلَـقَدُ لَكُنْ الدَّمْعُ مَدَالِهُ اللَّهُ الْمَالِةِ لَكُنْ السَّلَاهِ وَلَا يَعْلَى مَا آنِقَضَى كَدُونُ الدَّمْعُ مَنْ السَّلَاهِ وَلَـقَدُ لَكُنْ الدَّمْعُ مَالْمَا اللَّهُ الْمَالِةِ وَلَكُنْ السَّلَاهِ وَلَا السَّلَاهِ وَلَمْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَكُمْ فَالِهُ مَدَالُهُ مَالَكُمُ مَا الشَّلَاهِ وَلَا السَّلَاهِ وَلَا السَّلَاقِ وَلَا الْمَاقِ وَلَا السَّلَاقِ وَلَا السَلَاقِ وَالْمَاقِ وَلَالِهُ الْمَاقِ وَلَالِهُ الْمَاقِ وَلَا السَّلَاقِ وَلَالِهُ وَلَالِهُ الْمَاقِ وَلَالِهُ اللْمَاقِ وَلَالْمَاقِ وَلَالْمَاقِ وَلَالْمَاقِ وَلَالِهُ الْمَالْمَاقِ وَلَالْمَاقِ وَلَالِهُ الْمَاقِ وَلَالِهُ الْمَلْمَاقِ وَلَالْمَاقُولُولُولُهُ وَالْمَاقِ وَلَالْمَاقِ وَلَالِهُ الْمَلْمَاقُولُولُهُ الْمَلْمَاقِ وَلَالِهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْم

#### وقال حشان

CXXXVI.

بِهِ حِنَّةُ فَكَجَنَّةِ فِي أَنَّا أَقْدَمُ إِنَّا طَلَبُوا مِنِّى الْغَرَامَةُ أَغْرَمُ رَحِيبُ الذِّرَاعِ بالِسِّيَادَةِ خِضْرِمُ أَخُو ثِعَةٍ يَنْزَدَاكُ خَيْرًا وَيُلِمَّرُمُ

أَلِينُ إِذَا لَآنَ الْعَشِيرُ فَإِنْ تَكُنْ قَلْ قَرْبِكُ مَنْ قَرْبِكُ مَدِّرِهِ قَرْبِكُ شَرِّهِ إِذَا مَاتَ مِنَّا سِيَّةً سَاد مِثْلُهُ أَدَّمُ الْوَعَا يُجِيبُ إِلَى الْحُلَّى وَيَخْتَضِرُ الْوَعَا

الطويل

#### فقال حسان

CXXXVII.

الكامل

سَلْمُ غَدَاةً فَوارِسِ السِمِـقْسدَادِ
لَجِبًا فَشُلَوا بالرَّومِساحِ بَسدَادِ
بَجُمُوبِ سَايَةً أَمْسِ بالَّتَـقُـوَادِ
يَوْمُ تُسقَادُ بِسِهِ وَيَوْمُ طِسرَادِ
عامى الْحَقِيقَةِ مَاجِد الأَجْداد
إِذْ تَقْذِفُ وَنَ عِنَانَ كُلِّ جَوَادِ
والْحِائِدِينَ مَحَارِمَ الْأَطْسوادِ
فِي كُلِّ مُعْتَرَكِ عَطَفْنَ وَوادِي
أَيَّامَ فِي قَرَدٍ وُجُوهَ عِنَادِ

# وقال حسّان

CXXXVIII.

أَنْظُرْ خَلِيلِي بِبَطِي جَلِقَ هَلْ تُونِسُ دُونَ البَلْقَآءِ مِنْ أَحَدِ جِمَالَ شَعْفَآء قَدَ هَبَطْنَ مِن السَمَدِ جِمَالَ شَعْفَآء قَدَ هَبَطْنَ مِن السَمَدِ بَيْنِ الكُفْبَانِ فَالسَّمَدِ يَحْمِلْنَ حُوَّر المَدَامِحِ فِي السَرَيْطِ وَبِيضَ الوُجُودِ كالسَبَرِي مِنْ دُون بُصْرَى وَخِلْفَهَا جَبَلُ السَّمَّلَ السَّحَابُ كالَقِمَد وَنِ نُون بُصْرَى وَخِلْفَهَا جَبَلُ السَّمَةُ عَمَيْمِ السَّحَابُ كالَقِمَد وَنِيْ دُون بُصْرَى وَخِلْفَهَا جَبَلُ السَّمَانِ السَّمَابُ كالَقِمَد وَنَ نُون بُصْرَى وَخِلْفَهَا جَبَلُ السَّمَانِ المَانَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ المَنْفَقَالَ عَلَيْمِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ المَنْفَى المَنْفَقِيلِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ المَانَانِ السَّمَانِ السَّمِ السَّمَانِ الْمَانِ السَّمَانِ السَامِ السَّمَانِ السَامِ السَّمَانِ السَامِ السَامِ السَّمَانِ السَمَانِ السَمَانِ السَامِ السَّمَانِ السَمَانِ السَمَانِ

المنسرج

نَنْ يُدَخِدَ لِلْتُورِ المُبَارَكِ يَهْتَدِى 10 فِي جَدَّتَ تُنْبِي عُدُونَ الْحُسَّدِ فِي جَدَّتَ تُنْبِي عُدُونَ الْحُسَّدِ يَدَا ذَا الْجَلَالِ وَذَا الْعُلَا والدَّسُونَ وَدَا الْعُلَا والدَّسُونَ وَدَا الْعُلَا والدَّسُونَ وَدَا الْعُلَا والدَّسُونَ وَدَا الْعُلَا وَالدَّسُونَ مَحَمَّدِ اللَّهَ عَلَى الدَّسَبِيقِ مَحَمَّدِ مَرَى الْاِتْدِهِ وَهُهُمْ كَلَوْنِ الْإِنْدِهِ فِي الْمُنْتَقِيدِ وَأَنْ فَا وَالْمُعْمِدِ فِي الْمُبَارِكِ أَحْدَهِ وَالْمُلْتَحَدِ وَالْمُلْتَحَدِ وَالْمُلْتَحَدِ وَالْمُلْتَعَدِ وَالْمُلْتَحَدِ الْمُلْتَحَدِ الْمُلْتَعِيْدِ الْمُلْتَحَدِ الْمُلْتَحَدِ الْمُلْتَحَدِ الْعُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَدِي الْمُلْتَحَدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحَدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحَدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدُ الْمُلْتَحِدُ الْمُلِي الْمُلْتِ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدُ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتَحِدُ الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدُ الْمُلْتَحِدُ الْتُلْتَعِلَى الْمُلْتَحِدِ الْمُلْتَحِدِي الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتَحِدِي الْمُلْتَحِدِي الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتَعِيْلِي الْمُلْتِي الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتِي الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتَعِيْلِي الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتِي الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتِي الْمُلْتِي الْمُلْتِي الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتَعِلَى الْمُلْتِي الْمُلْتِي لَلْمُلْتِي لَلْتُلْتِي لَالْتِلْتِي الْمُلْتِي الْمُلْتِي الْمُلْتِي لِلْمُلْتُلِي الْمُلْتِي لَالْتُلْتِي لَلْتُلْتِي الْمُلْتِي الْمُلْتِي الْمُلْتِي لَالْتُلْتِي لَا

نُورًا أَضَاءً عَلَى الـبَـرِيَّـةِ كُـرِّـهَا يَا رَبِّ فَاجْمَعْنَا مَـعَـا وَنَبِيَنَا فَى جَنَّةِ الفِرْئَوْسِ وَآكَٰتُبَهَا لَــنـا وَنَبِيَنَا فَى جَنَّةِ الفِرْئَوْسِ وَآكَٰتُبَهَا لَــنـا وَلَبِيَّنَا لَــنـا وَاللَّهُ أَشْمَعُ ماحَيَيْتُ بِـهَالِكُ فَـالِّكِ ضَاقَتْ بِالْأَنْصَارِ البِلَانُ فَلَّاصَبَحُـوا فَاقَتْ بِعَالَا فَاللَّهُ وَفِينَا قَـبُرُهُ وَلَكَانَاهُ وَفِينَا قَـبُرُهُ صَلّى اللَّهُ وَمَنْ يَحُلُقُ بِعَرْشِهِ وَلَكَانَاهُ وَفِينَا قَـبُرُهُ مَلَى اللَّهُ وَمَنْ يَحُلُقُ بِعَرْشِهِ وَلَكَانَاهُ وَمَنْ يَحُلُقُ بِعَرْشِهِ وَلَكَانَا فَرَحِتْ وَيَهُودُهَا فَرِحَتْ نَصَارَى يَشْرِبَ وَيَهُودُهَا فَرِحَتْ نَصَارَى يَشْرِبَ وَيَهُودُهَا فَرَحَتْ نَصَارَى يَشْرِبَ وَيَهُودُهَا

CXXXIV.

وقال حسَّان يرثى النُّبيُّ صَلَّعَمْ

وَنِّى أَلِيَّةَ بَرِ غَدَّ رَافْ مَادِي البسيط وَفْلَ النَّيِيِّ رَسُولِ الرَّحْمَةِ الهَادِي وَفَى بِذِمَّةِ جَارِ الرَّحْمَةِ الهَادِي أَوْفَى بِذِمَّةِ جَارِ او بِمِ مِدَّ وَإِرْشَادِ مُسَارِكَ الْأَمْرِمِ ذَاحَدْ وَإِرْشَادِ وَأَبْدَلَ النَّاسِ لِللْمَعْرُوفِ للجَادِي 5 جَارٍ فَأَ ضَبَحَثْتُ مِثْلَ المُقْرِدِ الصَّادِ جَارٍ فَأَ ضَبَحَثْتُ مِثْلَ المُقْرِدِ الصَّادِ يَضَرِبُنَ فَوْقَ قَفَا سِشْرٍ بِأَوْتَدادِ يَضَرِبُنَ فَوْقَ قَفَا سِشْرٍ بِأَوْتَدادِ يَضَرِبُنَ فَوْقَ قَفَا سِشْرٍ بِأَوْتَدادِ يَعْدَ النَّادِي

اآلَيْتُ حَلْفَةَ بَرِّغَيْرَ فِى دَخَلِ بالله مَا حَمَلَتُ أَنْفَى ولا وَضَعَتْ وَلا مَشَى فَوْقَ ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَ حَدِ مِنَ الَّذِى كَانَ نُورًا يُشْتَضَآء بهم مُصَدِقًا للتهجيدين الأولى سَلَفُوا خَيْرَ البَّرِيْدِ اللّه كَانَ نُورًا يُشْتَضَآء بهم خَيْرَ البَّرِيْدِ اللّه كان مُلَاقُوا أَمْسَى نِسَآؤْكَ عَظَلَنَ البُيُوتَ فَمَا مِثْلُ الرَّواهِبِ يَلْبَسْنَ المُسُوحَ فَقَلا مِثْلُ الرَّواهِبِ يَلْبَسْنَ المُسُوحَ فَقَلا

CXXXV.

وقال حسان يرثى عمربن التحطاب رحمه الله

بِأَبْيَضَ يَشْلُو المُحْكَمَاتِ مُنِيبُ الطويلَ أَخِى ثِقَةٍ فى التَّائِبَاتِ مَجِيبُ سَرِيعٍ إِلَى الْحَيْرَاتِ غَيْرِ قُطُوبِ سَرِيعٍ إِلَى الْحَيْرَاتِ غَيْرِ قُطُوبِ

فَجَّـعَـدَا فَــيْـرُوزُ لَا دَرَّ دَرُهُ رَّوْفِ على الْأَدْنَى غَلِيظٍ على العِدى مَــتى ما يَقُلْ لَا يَكَذِبُ الْقَوْلَ فِعْلُهُ وَهَلْ مَا مَضَى مِنْ صَالِحِ الْعَيْشِ رَاحِعُ الْعَنْفُ مَا مَضَى مِنْ صَالِحِ الْعَيْشِ رَاجِعُ الْمَدَامِعُ وَتَنَاكُ الْحَشَا وَانْهَلَّ مِنْيَ الْمَدَامِعُ وَتَنَاكَى مَضَوّا فِيهِمْ نُنَفَ يَدِعُ وَرَافِعُ مَمَا زِلُهُمْ وَالْأَرْضُ مِنْهُمْ بَالَّةِهِعُ فَرَافِعُ فِلْلَالُ الْمَنَايَا وَالسَّيُوفُ اللَّوَامِعُ مُطِيعٌ لَهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَسَامِعُ وَلاَ يَقْطَعُ الْآجَالِ إِلَّا السَّمَونُ اللَّوَامِعُ وَلاَ يَقْطَعُ الْآجَالِ إِلَّا السَّمَةِ وَسَامِعُ وَلاَ يَقْطَعُ الْآجَالِ إِلَّا السَّمِيقِيمِينَ مَسَافِعُ وَلَا يَقْطَعُ الْآجَالِ إِلَّا السَّمِيقِيمِينَ مَسَافِعُ وَمَسْهَدُنَا فِي اللَّهِ وَالْمَوْتُ نَاقِعُ وَمَسْهَدُنَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمَوْتُ نَاقِعُ مَا عَلَيْ وَالْمَوْتُ نَاقِعُ فَي طَاعَةِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْتُ نَاقِعُ وَالْمَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْتُ وَتُ اللَّهِ تَالِعُ وَالْمَوْتُ وَتُ اللَّهِ تَالِعُ وَالْمَا وَتَا اللَّهِ وَالْمَا وَتُنْ تَالِعُ وَالْمَا وَتُ اللَّهُ وَالْمَا وَتُ اللَّهِ وَالْمَا وَتُ اللَّهُ وَالْمَا وَتُ وَالْمَا وَتُ اللَّهُ وَالْمَ وَالْمَا وَالْمَا وَتُ اللَّهُ وَالْمَا وَتُ اللَّهُ وَالْمَا وَتُ وَالْمَا وَالْمَا وَتُهُ وَالْمَا وَالْمَا وَتُ وَالْمَا فَي وَالْمَا وَتُ وَالْمَا فَعَلَى اللَّهُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِيمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِقُ وَالْمَا وَالْمِالِقِيمِ الْمَالَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِلْمِ الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِيمُ وَالْمِالِمِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِالْمِالَالَا الْمَالِمُ وَالْمِالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَا وَالْمَا وَالْمَالَا وَالْمَالِمُ وَالْمِالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِعُونَا الْمِلْمُ وَالْمَالِعُولُونَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمِلْمُ وَالْمُولِم

الطويل ألايا لِقَوْم هدل لـمَا حُهُمَّ قَافِحُ تَذَكَّرْتُ عَضَرًا قَدْ مَضَى فَتَهَافَتَهُتَ صَبَابَةً وَجُدٍ ذَكَّرَتَّهِ أَجْدِ فَكَوَرَتَّهِ أَجْهِبَةً وَسَعُدُ فَأَضْحُوا فِي الْجُنَانِ وَأَوْحَشَتَ وَفَوْا يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُرَّسُولِ وَفَوْقَهُ-مُ تَعَا فَأَجَابُ وهُ بَحَدَّتِ وَكُلُّهُمْ فَمَا بَدَّلُوا حَتَّى تُوافُوا بَحَهَاعَةً فَمَا بَدَّلُوا حَتَّى تُوافُوا بَحَهُ شَفَاعَةً وَفَمَا بَدَّلُوا حَتَّى تُوافُوا بَحَمَاعَةً وَفَلَاكِمُ مِيرُجُونَ مِحْدَهُ شَفَاعَةً وَفَلَاكِمُ يَرْجُونَ مِحْدَهُ شَفَاعَةً وَفَلَاكِمُ يَرْجُونَ مَحْدَهُ شَفَاعَةً وَفَعَلَمُ مُلَافِنَ المَحْدَدُهُ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَنَعْلَمُ أَنَّ المَدْرَةُ الْمَدَامُ الْمُونَى إِلَيْكَ وَخَدَهُ

# وقال يرثى النبى صلعم

CXXXIII.

كُعِلَتْ مَآاقَيْهَا بِكُعْلِ الْأَرْمَدِ يَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الْعَصَى لاتَبْعَدِ غُيِّبْتُ قَبْلَكُ فِي بَقِيعِ الْعَصَى لاتَبْعَدِ غُيِّبْتُ قَبْلَكُ فِي بَقِيعِ الْعَرْقَدِ يَا لَهْفَ نَفْسِي لَيْتَنِي لَامَ أُولَدِ فِي يَوْمِ الإِنْنَيْنِ السَّبِدِيِّ الْمُهْتَدِى يَا لَيْتَنِي أَشْقِيتُ سَمَّ الْأَسْوِدِ مِنْ يَوفِئْنَا فِي رَوْحَدِيْ أَوْفِي غَدِدِ مَعْضًا ضَرَائِبُهُ كَرِيدِمَ الْمُحَدِيِّةِ أَوْفِي غَدِدِ وَلَدَتْكُ مُحْصَنَةً بِسَعْدِ الْأَسْعَدِ الْأَسْعَدِ الكامل مَا بَالُ عَيْنِي لَا تَعَامُ كَأَنَّهُمَ الكامل مَا بَالُ عَيْنِي لَا تَعَامُ كَأَنَّهُمَ ثَاوِيًا جَنْبِي يَقِيكُ الشَّرِبَ لَهُفِي لَيْتَنِي أَأْتِيمُ بَعْدَكُ بِالهَمِدِيهِ أَصْبَة بَيْنَهُمْ أَأْتِيمُ بَعْدَكُ بِالهَمِدِيهِ تَقْبَة بَيْنَهُمْ أَأْتِيمُ بَعْدَكُ وَفَاتِهِ مَنْ شَهِدْتُ وَفَاتِهُ فَظَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُ مُتَلِلِّهُ فَوَاتِهِ مُحْدَلَدِدًا فَظَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُحْدَلَد دِدًا أَوْحَلَّ أَمْرُ اللهِ فِيهِ نَاتِهِ مَحْدَلَد دِدًا فَضَعَدُ فَضَعَمَا فَنَلْقَى طَهِيهِ المُحَارِكُ فِكُومُ لَا يَعْدَلُهُ المُحْبَارِكَ فِكُومُ لَا يَا بِكُرَ آمِئَةُ المَحْبَارِكَ فِكَرُهُ فِي المُحْرَاكِ فِكُومُ لَا المُحْبَارِكَ فِكُومُ لَا اللهِ فِيهِ المُحْرَاكِ فَنَالَقَى طَهِيهِ إِلَيْ المُحْرَاقِ فَنَلْقَى طَهِيهِ إِلَيْ المُحْرَاقِ فَا لَهُ المُحْرَاقِ فَالْقَى طَلِيقِهُمْ المَحْرَاقِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ مُنْ اللهِ فَيَالَعُونَ فَالْمُعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الله

CXXX.

وقال حسّان

الكامل

تَمْعَاءَ أَرْصِدُهَا لِـقَـوْم رُصَّحِ
وَأَخَالُها سَثَقَالُ أَنْ لَـمْ تُقْطَحِ
تَمْشُونَ مَشْى المَوْمِسَاتِ الخُرَّعِ
وامشوا بِمَدْرَجَة الطَّرِيق المَهْيَعِ
وامشوا بِمَدْرَجَة الطَّرِيق المَهْيَعِ
وَإِلَى خِنَاثِكُمُ يُشَارُ بِإِضْ بَحِعِ
فَبِآلَ شَجَع فَاتْكُمُ يُشَارُ بِإِضْ بَحِعِ
فَبِآلَ شَجَع فَاتْكُمُ وُها فِي المَجْمَعِ
بَطِنَ إِنَا مَا جَارُهُمْ لَمْ يَشْبَعِ

CXXXI.

وقال حسان

سَمَّا إِذَا أَغْرَقَ عُدَّ مَ عَبْرَةً دِرَرُ البسيط هَيْ فَيْ الْ الْمَوْمِ الْمَا الْمَوْمِ الْمَا الْمَوْمِ اللهَ الْمَوْمِ اللهَ اللهُ الل

زَادَتُ هُمُومٌ فَمَاءُ الْعَيْنِ يَدَيْحَدِرُ وَحُمَّا بَشَعْفَاءً إِنْ شَعْفَاءً بَهْكُنَةً وَعْ عَنْكُ شَعْفَاءً إِنْ كَانَتْ مَوَقَّتُهَا وَأْتِ الرَّسُولَ فَقُل يَا خَيْرَ مُثُوتَمِنِ عَلاَمَ تُدْعَى سُلَيْهُمْ وَهْى نَازِحَةً عَلاَمَ تُدْعَى سُلَيْهُمْ وَهْى نَازِحَةً سَمَّاهُمُ اللَّهُ أَنْصَارًا لِنَصْرِهِمِ وَجَاهَدُوا فى سَبِيلِ اللّهِ وَآعْتَرَفُوا والسَّاسُ أَلْبُ عَلَيْنَا ثُمَّ لَيْسَ لَنَا ولا يَهِرُّ جَنَابَ الْحَرْبِ مَجْلِسُمَا وكَمْ رَدَدْنَا بَهُ السَّعْفِ مِن أَحْدِ وَحَمْنَ مُحَنْدُكُ يَوْمَ السَّعْفِ مِن أَحْدِ وَمَحْن مُحَنْدُكُ يَوْمَ السَّعْفِ مِن أَحْدِ وَمَحْن مُحَنْدُكُ يَوْمَ السَّعْف مِن أَحْدِ

### وقال يهجو الوليد بن المغيرة

CXXVII.

لَئِيمٌ حَلَّ فِي شُعَبِ الْأَرُومِ وَسَائِلْ كُلَّ فِي حَسَبٍ كَرِيمٍ وَسَائِلْ كُلَّ فِي حَسَبٍ كَرِيمٍ وَيُنْسَى دَيْسَمُ الإسْمِ العَديمِ

صقّعَبُ وَالِدَّ أَلْبِيكُ قَدَيْدَ قَ وَبَطْنَ حُبَاشَةَ السَّوْدَا عَدِدَ تُسَمُّونَ المُغِيرَةَ وَهُو وَظُلَمَ

الوافر

وقال

CXXVIII.

وَالذَّهُ سَدَّمَاهُ أَبِ الْجَدِّ الْجَهْلِ اللّهِ مَرْجَدِ لَ جَهْلِهِ يَخْدَلَي مُنْبُدِى الْفُجُورِ وَسَدُورَةِ الْجَهْلِ مِشْلُ السِّبَاعِ شَرَعْنَ فى الصحلِ عَدَصَدِ الْإِلَيهِ وَذِلَّةَ الْأَمْثُلِ عَدَضَد الْإِلَيهِ وَذِلَّةَ الْأَمْثُلِ يَحْدَب الْإِلَيْ وَذِلَّةَ الْأَمْثُلِ مِنْ يَا الْوَقَ سَاقِطَ السَّحُدِ لِي مَنْ مَدَى الْفَحْلِ مَكَ العَمْلِيَةِ صَالِقَ السَّحُلِ مَكَ العَمْلِيَةِ صَالِقَ السَّحُلِ الْعَمْلِ مَدَرَى الْفَحْلِ هَدَرَمَ الْعَمْلِ مَدَرَمَ الْعَمْلِ مَدَرَمَ الْعَمْلِيةِ صَالِقَ الدَّوْبُ لِي الْمَدْلِيةِ مَالِقَ الدَّوْبُ لِي الْمَدْلِيقِ الْعَمْلِيقَةِ صَالِقَ الدَّوْبُ لِي الْمَدْلِيقِ الْعَمْلِيقَةِ مَالِيقَ الدَّوْبُ لِي الْمَدْلِيقِ الْمَدْلِيقُ الْمُؤْمِلِيقَةً مَالِيقَ الْمَدِيقِ الْمَدْلِيقِ اللّهِ الْمُعْلِيقِ اللّهِ الْمُؤْمِيقَةِ مَالِيقَ اللّهِ اللّهُ الْمُحْلِيقِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سَمَّاهُ مَسِعْسَرُهُ أَبَا حَكَمِ فسما يجي السَّاهُ مَعْتَمِرًا وكَاَّنَّهُ مِسَّمَا يَجِيشُ بِهِ يُسِغْسِرًا بِه سُفْعَ لَعَامِظَةً وَيَعْمُ رِياسَتُهُ لِهَ سُفْعَ لَعَامِظَةً إِنْ يَنْتَصِرْ يَسَدْمَ لِياسَتُهُ لِهَمِينُ وإِنْ وَيَعُدُّ عَنِي السَّعَةِ عَرَاءً فَانْقَلَبُوا وَيَعُدُّ عَنِي السَّعِجَمُونَ كَمَا يَخْشَوْنَ مِنْ حَسَّان ذا بَرَدِ

الكامل

وقال رضى الله عنه

CXXIX.

قُلْ لِابْنِ صَقَّعَبَ أَخْفِ الشَّلْخُصَ وَآكَتَمَمِ
أَمْ كَانَ دَيْسَمُ فِى الْسَمَاءُ كَالْحُلُمِ
لاَنَاكِحُ فِى الذرَى زَوْجًا وَلَمْ تَدِهُمِ
كِيرًا بِبَابٍ عَجُورِ الشَّوْءُ لَمْ يَرُمِ
ضَربُ النِصَالِ وحُسْنُ الرَّقْعِ لِلبُرُمِ

البسيط بَاهَا ابنُ صَقْعَب ان أَثْرَى بِكَلْبَتِ فِ قُلُ لِلْوَلِيدِ مَتَى سُمِّيتَ بِآبَسمِكَ نَا وَإِذْ حُسَباشَةٌ أُمِّ لاتُسَتُّر بها وَالْمَتَّى بِقَيْنِكَ قَيْنَ السَّوْءِ إِنَّ لَهُ وَالْمَتَّى بِقَيْنِكَ قَيْنَ السَّوْءِ إِنَّ لَهُ وَالْمُمْ مَصَانِعُكُمْ فِي الدَّهْرِ وَدْ عُرِفَتَ CXXV.

وقال حسّان يمدح جبلة بن الايهم

الخفيف

بَدِيْدِنَ أَعْلَا الْيَرْمُوكِ فالْحَمَّانِ لِمَنِ الدَّارُ أَوْحَشَتْ بِمَعَانِ يًّا فَسَكُا ۗ فَالقُصُورِ السِّدُوَانسِي فالقُرَبَّاتِ مِنَ بَلَاسَ فَدارَ فقِفا جَاسِم فَأُودِيَةِ الصُّفَّدِيرِ مَغْمَنا قَدَبَا بِدِلِ وَهِجَانِ وَحُـلُ ول عَـظِيهِ مَا الْأَرْكَانِ تِلْكُ دَارُ الْعَزِيرِ بَعْدَ أَنِدِيسٍ يَـوْمَ حَلُوا بِحَارِثِ الْجَـوْلانِ 5 هَبِلَتْ أَمُّهُمْ وَقَدْ هَبِلَتْ أَمُّهُمْ وَقَدْ هَبِلَتْ هُـمْ قَدْ دُنا الفِصْحُ فَالولاَ أِذُ يَـنْظِهُ إِنَّ عَلَوْدًا أَكِسَلَةً المَرْجِان يَجْنَنِينَ الْجَادِيُّ فِي ثُقَبِ السَّرِّيُ طِ علَمَ يَهِا مَجَاسِهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ال لَمْ يُعَلَّلُنَّ بِالمَغَافِرِ والـصَّـمْـغ وَلا نَقْفِ حَنْظِلِ السَّرْيَان وَحَـــُثُنَّ تَــعَاقُـــبُ الأَزْمَـــان ذَاكَ مَغْدًا مِنْ آلِ جَفْنَهُ في الدَّهُر عِنْدَ ذِي التَّاجِ مُجْلِسِي وَمَكَّابِي 10 قَدْ أَرَانِي هُنَاكَ حَتَّى وَكِينِ

CXXVI.

وقال يهتجو بنى عابد بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم

الوافر

وَصُلْحُ الْعَابِدِيِّ إِلَى فَسَادِ

بَعِيدًا مَّا عَلِمْتَ مِنَ السَّدَادِ

مِنَ الْهَفَوَاتِ أَوْ نُوكِ الْفُوَّادِ

وَيَغْيَا بَعْدَ عَنْ سُبُلِ السَّرَّادِ

مَّخِنْزِيرِ تَسَمَّرَّغَ فِى رَمَّادِ

مَّوَالُ الدَّهْرِ مَا نَادَى المُنَادِى

مُوالُ الدَّهْرِ مَا نَادَى المُنَادِى

مُوالُ الدَّهْرِ مَا الرَّوَاةُ بِكُلِّ وَالِ

فَاشِدَ هَا الرَّوَاةُ بِكُلِّ وَالِ

إِنْ تَصْلَحُ فَإِنَّكُ عَابِدِيَّ وَإِنْ تَصْلَحُ فَإِنَّكُ عَابِدِيَّ وَإِنْ تَضْلَحُ فَمَا أَلْهُ فَيَهُ أَلْهُ فَيْهِ اللَّهُ وَيَعْمَلُ فِي اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْهِ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال حشان

CXXII.

فَسَلُ وَحُوحُا وَأَبَا عَاوِرِ وَلَيْسَ المُسَارِلُ كَالَخَابِرِ باتّا ذَوُو الْحَسَبِ القَاهِرِ نَرُدُ شَبَا الْأَبْلَخِ القَاجِرِ فِ وَالْمَجْدَ عَنْ كَابِرِ كَابِرِ قِ والِعَزَّ فِي الْحَسَبِ القَاجِرِ وَأَبْدَيَ فِي الْحَسَبِ القَاجِرِ وَأَبْدَيَ فِي الْحَسَبِ القَاجِرِ وَأَبْدَيَ فِي الْحَسَبِ القَاجِرِ إِذَا نَوْرَ الصَّبِ عَلَى السَّاطِرِ وَجَدْتُ الزِبَعْرَى مَعَ الآخِرِ يَ كَا لَمِحْرَبِ المِحْقَعِ الشَّاعِرِ يُنَصُّ إِلَى مُلِي المِحْقَعِ الشَّاعِرِ سَأَلْتُ قُرَيْشَا فَكَمْ يَكَدُوبُوا مَآ اصُلُ حَسَّان فَى قَوْوِهِ فَكَوْ يَصْدُقُونَ لَأَنْهَ وَوَلَى وَأَنَّا مَسَاعِيمِرُ عِصْدَ الْوَعَا وَرَثْتُ الفَعَالَ وَبَدْلُ الدِيدِ وَرَثْتُ الفَعَالَ وَبَدْلُ العَيدِ بِكُلِّ مَتِينٍ أَصَرِ الكَيدِ وَبَيْضَاءً كَالدَّية فِرِ فَضَفَا الكَيدِ فِهَا نَخْتَلَى مُهَجَ الدَّارِعِدِينَ وَمَا يَخْعُلُ العَدِي وَفَى وَسُطَ الدَّدِهِ وَمَا يَخْعُلُ العَدي وَفَى وَسُطَ الدَّهِمَ وَمَا يَخْعُلُ العَدي وَسُعَى وَسُطَ الدَّهِمَ

وقال

CXXIII.

الكامل

وَلِكُلِ أَمْرِ يُسْتَرَاكُ قَرَارُ أَبَدًا وَلَدَهُ اللهِ المُنْدَادُ وَلَدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدُهُ اللهُ وَلَكُوْرِ مِن اللهُ المُسْتَلَقُمِينَ وَسِرَارُ وَيَسَارُ وَتَسِيلُ بِالمُسْتَلَقُمِينَ وَسِرَارُ

أَبْلِغُ مُعُونَةً بُن حَرْبٍ مَأْلُكًا لاتَقْبُلُنَّ دَنِيَّةً أَعْطَيْدَ وَهَا حَتَّى تُبَارَ قبيلَةً بِقَدِيدِكَةً بِعَدِيدَةٍ وَتَجِىً مِنْ نَقْبِ الْحَجَارِ كَتِيبَةً

CXXIV.

وقال حستان

وَخَحْنُ نُشَاوِی بَیْنَ سَلْمِ وَفَارِعِ بُأَكْنَافِ سَلْمِ وَالتِّلَاعِ اللَّوَافِحِ حَنِينَ المَتَالِي تَحْوَ صَوْتِ المُشَايِعِ الطويل أَرِقْتُ لِتَوْمَاضِ البُرُوقِ السَّوَامِعِ ارقْتُ له حَتَّى عَلِمْتُ مَسَسَّانَهُ طَوَى أَبْرَقُ العَزّافِ يَرْعُدُ مَسَسَّمُهُ CXVIII.

فقال حسان

وَبَنِى الْأَبْيَضِ فِى يَــوْمِ الــدَّرَكُ الرملَ تَحْتَ اطرافِ السرابيِلِ هَتَكُ وَعَرَاقِيبَ تَفَسَّــا كالـفِــلَــكُ

فَفِدًا أُمِّى لِـعَـوْفِ كُـلِـهَـا مَنَعُوا ضَيْمِى بِضَرْبِ صَـائِـبٍ وبَـــَانٍ نَــادِرٍ أَطْـرَافُـــهَـــا

CXIX.

وقال حسان

بِمُرْهَفَةٍ كَالْمِلَاحِ مُخْلَصَةِ الصَّقْدِ الطويلَ حِمَاهُمْ وَرَاحُوا مُوجَعِينَ مِنَ القَسْلِ فِطَعْنِ كَأَفْواهِ المُخَدَّ سَنَة الدَّهُ مَثْلِ فِلَى رَغْمِهِ بَعْدَ التَّخَمُّ طِ والجَدَّ لِ عَلَى رَغْمِهِ بَعْدَ التَّخَمُّ طِ والجَدَّ لِ فَأَدْبَرَ مَتْقُوصَ المُسرُوقَةِ والحَدقَّ لِ 5 عَسِيفٌ عَلَى آثارِ أَفْصِلَةٍ هُمْ لِ

مَنَعْنَا عَلَى رَغْمِ الْقَبَآئِلِ ضَيْهَمَدَا ضَرَبْنَاهُمُ حَتَّى آسْتَبَاحَتْ سُيُوفُسَا وَرُكَّ سَرَاهُ الْأَوْسِ إِنْ جَآءَ جَمْعُهُمْ وَرُكَّ سُمَيْتُر عَمْوَةً جَارُ مَالِكِ وَكُلَّ سُمَيْتُر عَمْوَةً جَارُ مَالِكِ وَجَآءَ آبُونُ عَجْلَانِ بعِلْهِ مُجَدَّعَ وَصَارَ ابْنُ عَجْلَان نَفِيدًا كَأَنَّهُ

CXX.

وقال حسّان

وَلَيَّتَ خُبَيْبًا كَانَ بِالقَوْمِ عَالِمَا الطويلَ وَكَانَا قَدِيما يَرْكَبَانِ المَحَارِمَا وَكَانَا قَدِيما وَكُنْتُمْ بِأَكْنَافِ الرَّحِيعِ لَهَافِمَا

لَيْتَ خُبَيْبًا لَمْ تَحْنُمُهُ أَمَانَةً شَرَاهُ زُهيْرُ بُنُ الْأَغَـرِّ وَجِـامِـعُ أَجَرْتُمْ فَلَمَّا أَنْ أَجَرَّتُمْ غَدَرْتُـمُ

CXXI.

فقال حسان يعيربه قومه

ما كَانَ انباء أبي واسِعِ الرجز بالتَّسَبِ الأَقْصَى وَبِالْجَامِعِ مُثَعَدِفِ مُنْ مَا قِدِعِ مُثَعَدِفِ مُنْ مَا قِدِع وَلَا وَسُطَ دَم نَاقِعِ وَلاَ يُدوقِ مَا وَسُطَ دَم نَاقِعِ وَلاَ يُدوقِ مَا السَّعَدارِع وَلاَ يُدوقِ السَّعَدارِع

سَائِلْ بَنِى الْمُسْعَرِ إِنْ جِيَّـــَــهُــمُ إِنْ تَــرَكُــوهُ وَهْــوَ يَــــدْءُــوهُــمُ واللَّـيْـثُ يَــعْــلُوهُ بِأَنْـــيَــابِــهِ لاَ يَرْفُعُ الرَّحْـمُــنُ مَــضْــرُوعَهُمْ

# وقال حسّان يهجو ابا قيس بن الْسُلت الْوسـي

CXVII.

الوافر

إِذَا أَلْقَى لَهَا سَمْعًا تُـــِينُ وَعِنْدُكَ مِنْ وَقَائِعِنَا يَقِيمِنُ خِلَالَ الدَّارِ مَشْعَكَةً طَحُونُ وَيَهْرُبُ مِنْ مُخَاقَتِها الْقَطِينَ وَيَسْقُطُ مِنْ مَخَافَتِهَا الْجَنِدِينَ بَهَا الْأَبْطَالُ والهَامُ السُّكُونُ وَأَنْتَ بِنَفْسِكُ الْخَبُ الْصَنِينُ ضُعَى إِذْ لَا شَجِيبُ وَلَا تُعِينُ لَهُنَّ عَلَى سَرَاتِكُمْ رَنِينُ وَنَفْسَكُ لَوْ عَلِمْتُ بِهِمْ تَشِينُ هَلَّا لِللهِ ذَا الطُّغَرُ المُسِمِينَ لِوَاحِدِنَا أَجَلُ أَيْضًا وَمِسِنَ وَلاَ زِلْنَا كَهَا كُنَّا أَلُكُ وَنُ كُأْسُدِ الغَابِ مَسْكَنْهَا العَرِينَ جمَالٌ حِينَ يَجْتَلِدوُنَ مُ-ونُ مَعَاشِرَ أَوْسِ مَا سُمِعَ الْحَنِيدِنُ سَرَاةَ الْأَوْسِ لُونَفَحَ السُّكُونُ لِعِرْضِي إِنَّهُ حَسَبٌ سَمِـيـنُ وَهٰذَا حِينَ أَنْطِ يَى أَوْ أَبِينَ أَلَا أَبْلِعُ أَبَا قَدِيدس رَسُولًا نَسِيتَ الجُشُّ يَوْمَ أَبِي عَقِيلٍ فَلَسْتُ بِحَاضِنِ إِنَّ لَـم تَزُرُّكُمْ يَدِينُ لَها العَزِيزُ إِذَا رَاهَا 5 تَشِيبُ النَّاهِدُ العَذْرَا ﴿ فِيهِ الْمَاهِدُ بعَيْنَيْكُ القَوَاضِ حِينَ تُعْلَى تَجُودُ بِأَنْفُسِ الْأَبْطَالِ سُجَّتَحُا قَلا وَقُتْر بِسَمْعِكَ حِينَ تُدْعَـي أَلَمْ نَتُرُكْ مَاآتِمَ مُعْدولاتٍ 10 تُشَيّئهُمَ زَعَمْتَ بِغَيْر شَـئ قتَلْتُمْ وَاحِدًا مِنَّا بِأَلْفِ وَذَٰلِكُ أَنَّ أَلْفَكُمُ قُلِيكً فَلا زِلْتُمْ كَمَا كَنْتُمْ قَدِيدُما يُطِيفُ بِكُمْ مِنَ اللَّجَارِ قَوْمٌ 15 كأنّا إِذْ نُسَامِيكُمْ رِجَالًا وَلَنْ تَرْضَى بِهٰذَا فَأَعْدِلِهُ وَلَ وَقَدْ أَكْرَمْ مُثُكُمْ وَسَكَنْتُ عَمْدًا حَيَاءً أَنْ أَشَاتِهَ كُمْ وَصَوْلًا وَأَكْرُمَنْتُ النَّسَآةِ وَقَلْتُ رَهْطِـي

CXIV.

# وقال حسّان للحرث بن هيشة بن عبد الله بن معوية بن عمرو بن عوف

هَلْ تُقْصِرَانِ وَلَمْ تَمْسُشْكُمَالارى المسط كُلْبُ وَجَالَتْ عَلَى فِيه بِأَحْجَارِ لمِيْ زَرِ وَرِدَآء غَيْرِ أَطْهَارِ رجْلًا مُجَوَّعَةٍ شُـبَّتَ بِمِسْعَار إِنَّا لَأَنْشَبْتُ بِالْبَزْوَآ ۚ أَظْفَارِي 5

مَا كَانَ مُنْتَهِيًا حَتَّكِي يُقَاذِفَنِي يَكْسُو الثَّلَاثَةَ نِضْفُ الثَّوْبِ بَيْنَهُمُ قَدْخَابَ قَوْمٌ نِسِيَارٌ مِنْ سَرَاتِهِم لَوْلَا آبُنُ هَيْشَةً إِنَّ الْمَرْ ذُو رَحِمَ

CXV.

## وقال حسان

إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ والـشَّعْرَ الْأَسْوَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ مُحـنُـونَـا الرجز مًا التَّصَابِي عَلَى المَشِيبِ وَقُدْ قُلِّسبِّتُ مِنْ ذاك أَظْهُرًا وَبُطُودًا فَبِمَا نَـ أَكُـ لُ الْحَدِيثَ سُمِيعَا وَبَعَثْنَا جُدَاتَنَا يَجْنَتُ دُونَا وقَضَوْا مُحِـوعَـهم وَمَا يَأْكُلُونَـا 5 فَرَعَاهُ حِـفَظَ الأَهِـينِ الأَهِمِنَا ثَلِحَتُ نَفْسُهُ بِأَنْ لا أَخُونَا

إِنْ يَكُنْ غَتَّ مِنْ رَقَاشِ حَدِيثٌ وَ آنْتُصَيِّنَا نَوَاصِيَ اللَّهْ وِ يَدَوْمُا فج منونا جَمَّا شَهِيًّا حَلِيًّا وَأَمِينِ حَدِّثْتُهُ سِـرٌّ نَـفْـسِـي مُخْمِر سِرَّةُ إِذَا مَا التَّقَيْنَا

CXVI.

#### وقا حشان

الميقارب

إِذَا ٱلْمَتَبَسَ الْأَمْرُ مِيَزانُهَا وَيَدِينُ رَبُ تَدِعُلُمُ أَنَّا بِهِا إذَا تَحَدَطُ القَطْرُ نُوآنُها إِنَّ الْحَافَةِ الْأَوْسَ جِيرانُهَا وَيَشْرِبُ تَعْلَمُ أَنَّا بِهَا وَيَدْرُبُ تَعْلَمُ أَنَّ السَّهِ بِيتَ عِنْدَ الْهَزَاهِ رَ ذُلَّانُهُ ا نَهُزُ القددَ التخدب نِيرَانُها 5 مَتَى تَرَنَّا الْأُوسُ فِي بَدِيْفِ ضِلْ وَيَتْزِلُ وِمِنَ السَهَام عِضْيَانُها وَتُعْطِ القِيانَ عَلَى رَغُم مِها

فقال

CX. الكامل

نُفُجُ الْعَقِيبَةِ غَانَةُ الصَّلَبِ رَأْيُ الرِّجَالِ فَقَدْ بَـدَا حَسَبِي مَنْ وَالِدَاكَ وَمَنْصَبُ الشَّعْبِ صَوْتِي أَوَانَ المَنْطِقِ الشَّغْبِ عَمْرُو وأَخْـوَالـي بَنُو كَـعْـبِ أزَمَ الشِّسَدَاءُ مُخَالِفَ الجَدْبِ والضاربين بمؤطن الرهاب

قَالَتْ لَـهُ يَوْمًا تُخَاطِبُهُ أمَّا الوَسَامَةُ والمُرُوَّةُ أَوْ فَوَدَدُتُ أَنَّكَ لَـوْ شُخَـبِرُنَا فَضَحَكْتُ ثُمَّ رَفَعْتُ مُستَّصِلًا 5 جَـدِى أَبُـولَـيْـلَـى وَوَالِـدُهُ وَأَنَا مِنَ السَّوْمِ الدِّينِ إِذَا أَعْطَى ذَوُو الْأُمَّوال مُعْسِرَهُمْ

فقال حسان

CXI.

الوافر

فَمَا أَحْدَثْتَ فِي الْحَدَثَانِ بَعْدِي وَخَالُكُ مَاجِدُ حَكَمُ بِن سَعْدِ وَأُنْتُمْ مِنْ ذَوَائِبِ أَهْلِ مَجْدِ لِيُخْفِرُهُ وَمَا خَطَأُ كَعَدْدِ

أَلا مَنْ مُبْلِغٌ عَـــــــــــــــــــــر ربـــــعـــا أَبُوكَ أَبُو الفَعَالِ أَبُو بَرَآا بَنِي أُمِّ البَنِينَ أَلَمْ يَـرُعْـكُـمْ تَهَكُّمُ عَامِرٍ بِأَبِي بَرَاءٍ

وقال حسان يرثى ابنته

مِن المؤمِداتِ غَيْرَ ذَاتِ غُوآئِل وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْحَوَافِلِ بُمَيَّةً مَهُا إِنَّنِي غَنِيْرُ فَاعِلِ

الطويل عَلِمَدُّكِ واللهُ الْحَسِيبُ عَفِيفَةً حَصَانًا رَزَانَ الرِّجْلِ يَشْبَعُ جَارُهَا وَمَا قُلْتُ فِي مَالِ تُرِيدِينَ أَخْدَهُ

وقال رضى الله عنه

CXIII.

الطويل

أَوْصَى أَبُونَا مَالِكُ بَوَصا يَتِ ـــ عِمْرُوا وَعَوُفًا إِنَّ سَجَهَّزُ غَادِياً بَأْنِ أَجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ وَسُيُوفَكُمْ فَالْعَرَاضِكُمْ مَا سَلَّمَ اللَّهُ وَاقِيمًا فَقُلْمَا لَهُ إِنْ قَدَالَ مَا قال مَرْحَبًا أَمْرُتَ بِمَعْرُوفٍ وَأَوْصَيْتَ كَافِيَا

CVI.

# وقال ايضا يرثى خبيبا

حامِي الخَقِيقَةِ مَاضِ خَالُهُ أَنَسُ البسيطَ وَلَم يُشَدَّ عَلَيْكُ الكَبْلُ والحَرَسُ مِنَ المَعَاشِرِ مِمَّنَ قَدْ نَفَتْ عُدُسُ مِنَ المَعَاشِرِ مِمَّنَ قَدْ نَفَتْ عُدُسُ إِلَى جِنَانِ نَعِدِمِ يَرْجَعُ النَّفَسُ

لَوْ كَانَ فِي الدَّارِ قَوْمٌ ذُو مُحَافَظَةٍ إِنَّا كَلَمْتُ خَبَيْتُ مَسْخَافٍ فُسُحَاً وَالْمَا كَلَمْتُ خَبَيْتُ مَسْخِالًا فُسُحَا وَلَمْ يَسُقَّكُ إِلَى التَنْعِيمِ زِعْدِفَةً فَلَمْ مَسْرًا خُبَيْتُ فَإِنَّ القَسْلَ مَلْدُرُمَةً

CVII.

وقال في طاعون كان بالشام

مِئهُ دُخَانُ حَرِيقِ دَالْآعَاصِيرِ البسيطَ وكُلُ قصرِ مِنَ الْخَمِّانِ مَسَعْمُورِ مِنْ وَخَرْ حِنِّ بِأَرْضِ الرُّومِ مَذَكُورِ صَابَتْ شَعَائِرُهُ بُصَّرَى وَفِي رُمَّحَ أَفْنَى بِذِي بَعْلَ حَتَّى بَانَ سَاكِئُها فأَعْجَلَ القَوْمَ عَنْ حَاجَاتِهِمْ شَغَلَ

CVIII.

وقال حسّان

مَا إِنْ تُغَمِّضُ إِلَّا مُؤْثِمَ الـقَـسَـمِ البسيطَ لَاقَيْتَ شَمْسًا ثُجَلّى لَيْلَةَ الطُّلَمِ لَاقَيْتَ الطُّلَمِ أَمْلًا الجَلَالَةِ وَالإِيـفَـاء بـالـذِمَـمِ يَا آئِنَ الفُرَيْعَةِ ما كُلِّفْتَ مِنْ أَمَمِ

مَا بَالُ عَيْنِكُ يَاحَسَّانُ لَمْ تَدَمَمِ لَمْ أَحْسِبِ الشَّمْسُ تَبْدُو بِالعِشَآءَ فَقَلاً فَرْعُ النِّسَآءُ وَفَرْعُ السَّقَوْمِ وَالدِدُهَا لَقَدْ حَلَفْتَ وَلَمْ تَحَيِّلِفْ عَلَى كَذِبِ

CIX.

وقال حسان لسلامة بن روح ابن زنباع الجذامي

سَلَمَةُ دُمْيَةً فِى لَـــوْحِ بَـــابٍ تَــقَــلَـــدَ أَيـــرَ زَنْــبــاعٍ وَرَوْحٍ وَلَا يَنْفَكُتُ مَــا عَـاشَ ابْــنُ رَوْحٍ فَاللَّوْمُ يَسَبِّهُ الطِبِسَالُ تَسَرُّولُ وبسنو صَلاَّةٍ فَعُلُهُمْ مَسَشَّغُولُ مِا لِلذَّمَامَةِ عَسَّمُهُمْ مَسَشَّغُولُ مَا لِلذَّمَامَةِ عَسَنَّهُمُ مَحَدويالُ كَهْلُ يَسَسُّونُ وَلا فَسَسَى بَسَهُلُولُ

عَنِّى وَأَنْكُمْ مِنَ الْجُوفِ الْجَمَاخِيرِ جِسْمُ البِغَالِ وأَحْلامُ الْعَصَافِيرِ مُثَقَّبُ فِيهِ أَرْوَاحُ الأَعَاصِيرِ إِنَّ السِّرِجَالَ ذَوُو عَصْبٍ وَتَذْكِيرِ يَهْدِى الْإِلَّهُ سَبِيلَ المَعْشَرِ السبُورِ إِنَّ الْجِمَاسَ نَسِتَى غَيْدِرُ مَذْكُورِ بِمَعْزِلٍ عَنْ مَعَالِى الْمَعْدِ والْخَيْدِ

لِذِى جِسَّم يُعَـدُ وَنِي بَسِيَـانِ وَجِسَمًا مِنْ بَنِي عَبْد المَدَانِ

5 لَا تَجْمَرُعُوا أَنَّ تُنْسَبُوا لِأَبِدِكُمُ فبنوا زِيَادٍ لَمَ تَلِدُّكَ فُحُولُهُمْ وَسَرًا بِكُمْ تَديد شَ أَجَدمُ مُجَدَّرُ فاللَّوْمُ حَلَّ على الْحِمَاسِ فَمَا لَهُمْ

صارِ بَنَ كَعْبِ أَلَا الْأَحْلَامُ تَزْجُرُدُهُمْ الْبَسِيطِ لَا عَيْبَ بِالقَّوْمِ مِنْ طُولِ وَلا عِفْهِم البسيطِ كَأَنَّهُمْ فَصَبَ جُوفٌ مَسَكَاسِرُهُ كَانَّهُمْ فَصَبَ جُوفٌ مَسَكَاسِرُهُ تَعَوْا التَّخَاجُو وَآمَشُوا مِشْيَةً سُجُجًا وَعَوْل مَن نُوكُ القُلُوبِ وَلا يَنْفَعُ الطُولُ مَن نُوكُ القُلُوبِ وَلا إِنِي سَأَنْصُرُ عِرْضِي مِنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عِرْضِي مِنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عِرْضِي مِنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عَرْضِي مِنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عَرْضِي مِنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عَرْضِي مَنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عَرْضِي مَنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عَرْضِي مَنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عَرْضِي مَنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُوا مِنْهُمُ عَرْضِي مَنْ سَرَاتِكُمُ أَنْصُرُ عَرْضِي مَنْ سَرَاتِكُمُ عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي مَنْ سَرَاتِكُمُ عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي مَا عَرْضِي عَرْضَ عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي عَرْسِي عَرْضِي عَرْضِي عَرْسُ عَرْسُ عَرْضِي عَرْضِي عَرْضِي عَرْسُي عَرْضِي عَرْسُ عَرْضِي عَرْسُ عَرْسُ عَرْسُ عَرْسُ عَرْسُ عَلَا عَلَيْكُمْ عَرْسُ عَلَيْكُمْ عَرْسُ عَلَيْكُمْ عَرْسُ عَرْسُ عَ

(١) قَدْ كُمَّا نَقُـولُ إِذَا رَأَيْسَا
 الوافر كُأَنْكُ أَيُّهَا المُعْطَى بَسِيانَا

CV.

قال حسان يجيبه وهو اول شعر قاله فى الاسلام

إِذَا مَا مَطَايَا القَوْمُ أَصْبَحْنَ فُهُمَا عَلَى شَرَفِ البَلْقَاءَ يَهْوَيْنَ مُحَسَّرًا كَمُسْتَبْضِعٍ تَمْرًا إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَا بِعَنْ يَهْوَيْنَ مُحَسَّرًا بِعَنْ يَهْ وَيْنَ مَعْنَ مَرَا إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَا بِعَنْ يَهْرَا إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَا بِعَنْ مَرْدَى أَوْ بِقَرْيَةِ قَدِيدَ فَدَرَا بِعَنْهُ لَوْ يُعْدَرُ اللّهَ بَلْ مُضْمَرًا وَلَمْ يُخْشَهُ مَهُمًا مِنَ التَّسَبِلِ مُضْمَرًا وَلَمْ يَنْظُوا مُدَةً حَسَرًا وَقَدْ يَلْبَسُ الْأَنْبَاطُ رَبِيطًا مُدَةً حَسَرًا وَقَدْ يَلْبَسُ الْأَنْبَاطُ رَبِيطًا مُدَةً حَسَرًا

الطويل لَشْتَ إِلَى عَمْرِهِ وَلَا الْمَرُّ مُسَدِّدِهِ فَلَوْلَا أَبُهِ وَهَٰ بِ لَمَرَّتْ قَصَائِدَ قَصَائِدَ فَإِنَّا وَمَنْ يَهْدِى الْفَصَائِدَ تَحَوْنَا فَلَا تَكُ كَالوَسْنَان يَحَدُمُ أَلَّهُ قَلَا تَكُ كَالوَسْنَان يَحَدُمُ أَلَّهُ وَلَا تَكُ كَالشَّاةِ التِي كان حَدْهُ بَهَا وَلَا تَكُ كَالغَاوِى فَاقْبَلَ لَهَمُوهُ أَتَنْخُرُ بِالكُتَّانِ لَهَمَّا لَهِ المَيْسَانِ لَهَمَّا لَهِ المَيْسَانِ لَهَمَّا لَهِ المَيْسَانِ لَهَمَّا لَهُ المَيْسَانِ لَهَمَّا لَهُ المَيْسَانِ لَهَمَّالُ المَيْسَانِ لَهَمَّالًا لَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُولُولُولَا الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا أَبَا كُفَيْبَةً قَدَ أَشْرُفْتَ فَى الْحُمُقِ إِنَّ عَزِينًا دَقِيقُ السَّفْسِ وَالْحَلَقِ إِنَّ عَزِينًا دَقِيقُ السَّفْسِ وَالْحَلَقِ

لاَ تَذَكُرُنَّ إِنَّا مَا كُنْتَ مُسَفِّـةَخِـرًا ولا عَزيزًا فَإِنَّ الـغَــذَرَ مُسَنِّـقَــصَــُّهُ

XCIX.

وقال حسان يهجو بني اسد بن خزيمة

لِكُثْرَتِها وَلاَ طَابَ الهَّهِلِ الوَافرِ الوَافرِ أَنُوفُهُمْ أَذَلُ مِنَ السَّمِدِيلِ الوَّهِيلِ شَبَّهَ بِالصَّهِيلِ شَبَّهَ بِالصَّهِيلِ

ما كَثُرَتْ بَنُو أَسَدٍ فَاتَخْدَشَا قُبَيِّلَةٌ تُذَبَّدَبُ فِي مَاعَدِّ تَمَثَّا أَنْ تَكُونَ إِلَى قُدرَيْدِسِ

C.

وقال لبني سليم بن منصور

وَطَاشَتْ بِأَحْلَام كَقِيرٍ عُثُورُهَا الطويلَ قَلِيلٌ غِنَاهَا حِينَ يُنْعَى صُقُورُهَا تَعْمَى صُقُورُهَا تَدُورُهَا تَدُورُ نَداهَا حِينَ يُنْعَى جَدورها كِلاَبُا لَـهَا فِي التَّاارِعالِ هَرِيرُها

CI.

وقال يهجو هوازن بن منصور

إِنْ لَسْتُ هَاجِيَهَا إِلَّا بِمَا فِسِيهَا البسيطَ وَأَغْدَدُرُ الثَّاسِ بِالْجِيرَانِ وَافِسِيهَا وَشَيهَا وَشَرُّ بَدَادِيهَا وَشَرُّ بَدَادِيهَا الْمُعْرَابِ بَدادِيهَا التُّرَابِ وَلا تَبْدَلَى مَخَازِيهَا أَظْفَارُ خاتِنَهِ كَلَّتْ مَدواسِيها مَ

البلغ هروازن أعلاها واشه أله الله المنها فبيئالة ألمنه ألاحديدا أكرومها وهر من يحفور الأمرصار حاضرها تبلى عظامهم إمّا هُم وُفِدوا وأنّ أَسْنَانَهُم مِنْ خُسِب طِعْمَتِهِمْ وأنّ أَسْنَانَهُمْ مِنْ خُسِب طِعْمَتِهِمْ

CII.

[وقال]

إِنَّ المُدُرُوِّةَ فَ الْحِمَاسِ قَدِلِدِكُ الْكَامِلَ وَيَدِيدُ الْكَامِلَ وَعَدوِيدُ الْكَامِلَ غَدَيًّ لِمَنْ وَلَدِيدُ عَدوِيدُ غَدَّ لِمَنْ وَلَدِي الْحِمَاسُ طَدوِيدُ فَلَكِمَ الْحَمَاسُ طَدوِيدُ فَلَكِمَ الْحَمَاسُ فَدَيْدِيلُ فَلَكِمُ الْمَاسُ فَالْمِيلُ فَالْمُؤْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمُلْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فِيلُ فَالْمِيلُ فِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فِيلِمُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فِيلُمُ فَالْمِيلُ فِيلُ فَالْمِيلُ فِيلِمُ فَالْمِيلُ فِيلُمُ فَالْمِيلُ فِيلُمُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فِيلُمُ فَالْمِيلُ فِيلُمُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فِيلُمُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فِيلِمُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فِيلُمُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُ فِيلِمُ فَالْمِيلُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فِيلِمُ فَالْمِيلُولُ فِيلِمُ فَالْمِيلُولُ فِيلِمُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيلُولُ فَالْمِيل

أَبَنِى الْحِماسِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ مَاجِدٌ الْمِنْ لَكُمْ مَاجِدٌ يَا وَيْدَلَ أَبِيكُمْ مَاجِدٌ يَا وَيْدَلَ أَبِيكُمُ مَاجِدٌ عَلَيْحُكُمُ حَسَّانَ عِنْدِ ذَكَائِدِهِ إِنَّ الْحِجَةَ إِلَا يَنْكُمُ لَمِعِدًا إِنَّ الْحِجَةَ إِلَى يَنْكُمُ لَمُ مِنْ مَنْ الْحِجَةَ إِلَى يَنْكُمُ لَمَعِدًا إِنْ الْحِجَةَ إِلَى يَنْكُمُ لَمْ مَنْ مَنْ الْحِجَةِ الْمَنْ عَلَيْهُ مَنْ الْحِجَةَ إِلَى الْحِجَةَ الْمِنْ الْحِيدَةُ الْحَلَيْمُ لَمْ الْحِيدَاتِ الْمُنْ الْحَلَيْمُ لَمُ الْمَنْ الْحَلَيْمُ لَمْ اللّهُ الْحِيدَانِ الْحِيدَانِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# وقال يَؤمَ النَحَنْدَقِ لعمرو بن عبد ود بن امرئ القيس احد بني عامر بن لوي

XCV.

وَلَـقَـدٌ وَجَدْتَ جِيَادَنَا لَمْ تُقْصَرِ ضَرَبُوكَ ضَرْبًا غَديدر ضَرْبِ الْحُسّر يَا عَمْرُ. أَوْ لِجَسيم أَمْدر مُسَدْ كُدر

وَلَقَدٌ وَجَدْتَ سُيُوفَنَا مَــشّـهُــوَرَةً وَلَقْد لَقِيتَ غَدَاةَ بَدْرِ عُصْبَةً اطْبَحْتَ لَا تُدْعَى لِيَـوْم عَظِيمَةٍ

#### فقال حسان

XCVI.

وَلَيْسَ لَهُ مَ بِبَلْدَتِهِ نَصِيرُ فَهُمْ عُمْنِي مِنَ السَّوْرِينِي بُورُ بِتَصْدِينِ الدِي قَالَ النَّددِيـرُ حَرِيقٌ بِالمُؤيِّرَةِ مُسسَّعَطِيرُ

تَعَاهَدَ مَعْشَرُ نَصَرُوا قُريْدَشَا الوافر هُمُ أُوتُوا الِكتَابِ فَـضَــيَّــعُــوهُ كَفَرْتُمْ بِالقُرْآنِ وَقَدْ أَتِـيــــــــــــمْ لَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَدِنِي لَدَوِّقَ

وقال

XCVII.

يا آبن الحُقَيقِ وَأَنْتَ يَا آبَنَ الأَشْرَفِ نَظَرًا كَالْمُدِ فِي عَرِينٍ مُعْرِفِ فَسَقَوْكُمُ حَسْفًا بِبِيضٍ قَرْقُفِ مَسْتَصْغِرِينَ لِـكُـلِ أَمْرٍ مُجْاحِفِ

الكامل للَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لَأَدَّ عِنْ عُمَا مَا لَهُ اللَّهِ لَاتَعَدُّهُ مُ حَتَّى أَتَـوْكُـمُ فِي مَحَلِّ بِـلَادِكُـمْ مُسْتَبْصِرِينَ لِنَصْرِ دِينِ نَدِيتِ عِلْمُ

وقال

XCVIII.

سمًّا عَلَى الصَّدْرِ مِثْلَ الدُّوْلُو القَلِقِ لا فَشِلِ حِمين تَملَقُاهُ وَلا نَرِق وَجَنَّةَ الْخُلْدِ عِنْدَ الْحُورِ فِي السَّرْفَــــقِ حِيَن المَلَا ثِكَة الْأَبْرَارُ فِي الْأَفْتِ طَاغٍ قَدْ أَوْعَتُ فــى البُلْدَانِ والطُّرُقِ أَيْدُنَ الْخَدْرَالُ مُحَلَّى الدُّرِّ وَالْوَرَقِ

البسيط مَا بَالُ عَيْنَكُ لا تَـرْقـا مكامِعُهَا عَلَى خُبَيْبٍ وَفَى الرَّحْمٰنِ مَضْرَعُهُ فَأَذَهُ مِنْ خُيَبْبُ جَزَاكَ اللَّهُ طَيِّبَةً مَا ذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَـــــــمُ أَبَا إِهَابٍ فَـــَـيِّــنَ لِي حَدِيثَكُمُ

رَسُولٌ أَتَى مِنَ عِنْدَ ذِى العَرْشِ مُرْسَلُ يُجَاهِدُ فِي ذاتِ الإلهِ وَيَحَدِلُ 5 وَأَنَّ الذِى عَادَا اليَهُودَ بـنَ مَــرَيَــم وَأَنَّ أَخَا الأَحْــةَــافِ إِذْ يَعْذُلُونَــهُ

XCII.

وقال يرثى المحرث الجفني

لَـوْ گـان للْحَرِثِ الْجَفْنِيِّ أَصْحَابُ البسيطَ لايُغْبَقُونَ مِـنَ الـهِـعْـنَرِى إِنَّ آبُوا لايُغْبَقُونَ مِـنَ الـهِـعْـنَرِى إِنَّ آبُوا إِنَّا تَجُوا لَـمَـابُ وَلَا تَحَقَّرَ عِنْدَ المَاجِدِ الـبَـابُ وَطِيهُمْ بِـئَاكُـواسٍ وَالْحُـوابُ وَطِيهُمْ بِـئَاكُـواسٍ وَالْحُـوابُ أَشْرَى مَـنَ القَوْم او قَتْلَى وأَسْلابُ 5 مَنْدَ عِدْقِ المَوْتِ أَحْسَابُ حَتَّى يَوْوُبُوا لَهُمْ أَسْرَى وأَسَلابُ 5 مَنْدَ عِدْقِ المَوْتِ أَحْسَابُ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ عِدْقِ المَوْتِ أَحْسَابُ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ عِدْقِ المَوْتِ أَحْسَابُ

إنّى حَلَقْتُ يَمِينًا غَنيْسَرَ كَاذِبَتِهِ مِنْ جِنْم غَشَانَ مُسْتَرْخ حَمَائِلُهُمْ وَلَا يُذَادُونَ مُخْهَمَّرًا عُديُّونُهُمْ وَلَا يُذَادُونَ مُخْهَمُوا شِيبَ الْعُقَارُ لَهُمْ كَانُوا إِذَا حَضَرُوا شِيبَ الْعُقَارُ لَهُمْ إِذَا لَا بُوا جهميعًا أَوْ لَكَانَ لَهُمْ لَجَالَدُوا حَيْثُ كُانَ الْمَوْتُ أَنْرَكُهُمْ لَجَالَدُوا حَيْثُ كُانَ الْمَوْتُ أَنْرَكُهُمْ لَكِنَهُ إِنَّهُمَا لَاقَا بِهِمَا الْمَعْدَةِ

XCIII.

وقال حسّان

فِي الصَّالِحِينَ فَلاَيَدُهَبُ بِكُ الْجَذُلُ البسيطَ عَوْفًا وَجَمْعَ بَنِي النَّجَارِ قد حَفَلُوا يَغْعَلْ بِكُمْ أَحَدُ فِي النَّاسِ مَا فَعَلُوا تُلْقَى خِلَالَ الدِّيَارِ الكَاعِبُ الفُضُلُ ابْلِعْ عُسَبَيْدً. بِانَّ الْفَخْرَ مُنْقَصَةً لِمّا رَأَيْتَ بَنِي عَوْفٍ وَإِخْوَتَهُمْ لَمّا رَأَيْتَ بَنِي عَوْفٍ وَإِخْوَتَهُمْ فَوَقَ مُ مَا فَعُ أَبَاحُوا حِمَاكُمْ بِالسَّيُوفِ وَلَمْ إِللَّهُ يُوفِ وَلَمْ إِللَّهُ يُوفِ وَلَمْ إِلاَّ أَنْكُمُ لَا شُجِيبُونَ المُضَافَ وَإِنَّ إِلاَّ أَنْكُمُ لَا شُجِيبُونَ المُضَافَ وَإِنَّ

XCIV.

وقال يرثى المنذر بن عمرو واصحاب بير معونة

بِدَهٔ عَمْدِ الْعَيْنِ سَكِّا غَيْرَ نَــْزْرِ الْوافر مَـــَايَــاهُــمْ وَلَاقــــَّـهِم بِـقَدْرِ شُخُونَ عَقْدُ حَـنِــلِــهِم بِـخَــدَرِ وَأَعْــمَــقَ فِى مَنِيَّتِهِ بِـصَــنِــرِ مِنَ آبَيَضَ مَاجِدِ مِنْ شَترِ عَمْرِو هُ على قَتْلَى مَـعُـونةً فَآشَتِهِلِّي عَلَى خَيْلِ الرَّسُولِ خَـدَاةً لَاقَـوْا أَصَابَهُمُ الفَسَاءُ بِحَـبْلِ قَـوْمٍ فيَا لَهْفي لِمُحْدِرٍ إِنَّ تَـوَلَّـي فَيَا لَهْفي لِمُحْدِرٍ إِنَّ تَـوَلَّـي فَكَابِنْ قُدْ أُصِيبَ غَـدَاةً ذَاكُـمْ مِنَ النَّاسِ أَبْقَا مَجْدُهُ الْيَوْمَ مُطْعِمَا عِبَادَكَ مَا لَبَّى مُلِبَّ وَأَخْرَمَا وَقَحْطَانُ أَوْ بَاقِى بَقِيَّةٍ جُرْهُ-مَا وَفَحْطَانُ أَوْ بَاقِى بَقِيَّةٍ فِ جُرْهُ-مَا وَفِي بَقِيَّةً فِي جُرْهُ-مَا وَفِي مِثْلِهِ مِحْدُهُ مِنْ أَعَا تَذَمَّرَمَا عَلَى مِثْلِهِ مِحْدُهُ مِنْ أَعَا اللَّيْلُ أَطْلَمَا وَأَنْوَمَ عَنْ جَارِ إِنَّا اللَّيْلُ أَطْلَمَا أَطْلَمَا

فَلَوْ كُانَ مَجْدَ يُخْلِدُ النَّهِ وَنَهُمْ وَاحِدًا أَجَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ وَنَهُمْ فَاصْبَحُوا 5 فَلَوْ سُئِلَتَ عَنْهُ مَدَعَدَةً بِأَسْرِهَا لَقَالُوا هُوَ المُوفِى بَخُدَهْ رَةٍ جَارِةِ فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ المُنِيَرةُ فَوْقَهُمْ إِبَاءً إِنَا يَأْبَى وَأَلْدَيَنَ شِدِدَهِ

وقال

LXXXIX.

بَنَى مَسْكَنَا بَيْنَ المَعِينِ إِلَى عَـرَدِ لَى بِيْتِ زَمَّارَآءَ تُـلْدَدًا عَلَى تُلْدِ لِفَرْخِ بَنِى العَتْقآء يُقْتَلُ بِالعَـبْدِ وَمَا عَتَقَتْ سَعْدُهُ بِنُ زَرِّولا هِـمْدِ الطويل أَلَمْ تَرَ أَنَّ الغَدْرَ وَالـلُـوَّمْ وَالْخَـنَا نَعَزَّهُ فَالْمِرُّوتِ فَالْخَبْتِ فَالْمُدَى فَقُلْتُ وَلَمْ أَمْلِكُ أَعَمْرَو بِنَ عَامِرٍ لَقَدْ شَابَ رَاسِي أَو دَنَا لِمَشِيبِ

وقال في يوم المخندق

XC.

بِقَتْلِ آئِنِ كَعْبِ ثُمَّ حُزَّتُ أَنُوفُهَا ثُبَاثٍ عِزِينَ مَا تُلاكُم صُـفُ وفُهَا كَذَاكَ المَنَايَا حَيْنُهَا وَحُتُوفُهَا مَصَائِبُ بادٍ حَرُها وَشَفِيهِ فَهُا فَلَمْ تُغْنِ عَنْهَا نَبْلُهَا وسُدُ وفُها يُصِمُّ المُنَادِى جَرْسُهَا وسُدُ وخَفِيفُها الطويل لقد جُدِّعَتْ آذان گغب وَعَامِرِ فَوَلَّتْ نَطِيحًا گَبْشُها وَجُمُوعُها وَحَازَ ابْنُ عبدٍ إِنْ هَوَى فِي رِمَاحِنَا أَصِيبَتْ بِهِ فِهْرُّ فَلا آنْجَبَرَتْ لَهَا أَصِيبَتْ بِهِ فِهْرُّ فَلا آنْجَبَرَتْ لَهَا وَأُخْرَى بِبَدْرِ خَابَ فِيهَا رَجَاوُهُم وَأُخْرَى وَشِيگًا لَيْسَ فِيهَا رَجَاتِ وَلَى وَأُخْرَى وَشِيگًا لَيْسَ فِيهَا رَجَاتِ وَلَى

وقال حسّان

XCI.

وَسُولُ الَّذِى فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مِنْ عَلْ لَكَ مُونَ عَلْ لَكَ عَمَلَ أَلَا مُحَدَّدَةً مِنْ عَلْ لَكَ عَمَلَ أَفِي دِيدِنِهِ مُستَدَقَدَّبُّلُ وَمِنْ ذَانَهَا فِلَّ وَمِنَ الْخَيْرِ مَسَعَّرْلُ

الطويل شَـهـدْتُ بِإِذْنِ اللّٰهِ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَنَّ أَبَا يَحْيَى وَيَحْيَى كِلَيْهِ مِـمَـا وَأَنَّ الْتَهِى بِالسُّذِ مِنْ بِطْنِ مَحْـلَــةٍ

LXXXVII.

وقال حسّان

ودَارِ مُلُوكِ فَوْقَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ الطويلَ لَدَهِا بَرَدُا يَدْرِى أَصُولَ الْأَسَافِلِ لَلْ الطويلَ كُرُومًا تَدَلَّى فَوْقَ أَعْرَفِ مَائِلِ كُرُومًا تَدَلَّى فَوْقَ أَعْرَفِ مَائِلِ لَ كُرُومًا تَدَلَّى مِن وَرَآء السَّوائِلِ وَلَا الشَّوائِلِ وَلَا اللَّهِامِلِ وَلَا اللَّهِامِينِ اللَّهِامِيلِ اللَّهِامِيلِ وَلَا اللَّهِامِينِ شِيمَةُ فَيْسُرُ طَاأِلِلِ وَلَحَيْنَ شِيمَةً فَيْسُرُ طَاأِلِلِ

أَجِدُّكُ لَمْ تَهْنَجُ لِيرَسِّمِ المَسَدَازِلِ تَجُودُ الثُّرِيَّا فَوْقَهَا وَتَـضَـمَّ المَسَدَاجُهَا إِنَّا عَـذِرَاتُ الْحَتَّى كُانَ نِتَـاجُهَا دِيارٌ زَهَاهَا اللهُ لَـمْ يَعْتَلِحُ بِهَا فَمَهْمَا يَكُنْ مِنِّى فَلَسْتُ بِكَاذِبِ وإِنِّى إِنَا مِا قُلْتُ قَوْلًا فَعَـلَتُهُ ووِنَ مُكْرِهِى إِنْ شِيْتُ أَنْ لاَ أَثُولَهُ وَمِنْ مُكْرِهِى إِنْ شِيْتُ أَنْ لاَ أَثُولَهُ

LXXXVIII.

وقال حسّان

بِدَمْعٍ فَإِنْ انْزَفْتِهِ فَآسَكُمِي الدَّمَا الطويلَ عَلَى الدَّمَا الطويلَ عَلَى التَّاسِ مَعْرُوفٌ لَهُ مَا تَكَلَّمَا

أَعَيْنِ أَلَا آئِكِي سَيِّدَ النَّاسِ واسْفَحِي وَبُكِّي عَظِيَـم الـمَـشْعَرَيْسِ وَرُبَّهَـا وقال حسّان

LXXXII.

وَلَأَنْتَ خَيْرُ مِنْ أَبِيكُ وَأَكْرُمُ وَلَأَنْتَ شَرَّ مِنْ بَنِيكُ وَأَلْثَمُ إنَّى لَعَمْرُ أَبِيكَ شُرَّمِنْ أَبِي وبَنوك نَـوْكَى كُــلُّــهُــمْ ذُو عِلَّةٍ

الكاما

فقال حسّان بن ثابت

LXXXIII.

أَمْ كُنْتَ وَيْحَكُ مُغْتَرًّا بِجِبْرِيلِ بِغِرَّةٍ فِي فَضَآءُ الْأَرْضِ مَجِّـهُ ولِ وَفِيكُمُ مُحْكِمُ اللهِ آتِ والقِيل بِمَا تُكِنُّ سَرِيـرَاتُ الْأَقَـاويـلِ

يَاحَارِ فِي سِنَةٍ مِنْ نَوْمٍ أَوَّلِكُمْ أَمْ كُنْتَ يَآبْنَ زِيَادٍ حِينَ تَقْتُلُهُ وَقُلْتُمُ لَنْ نُرَى وَاللَّهُ مُنْدِ حِمْرُكُمْ مُحَمَّدُ والعَزِيزُ اللهُ يُخْرِبِرُهُ

1 Lamed

وقال کــسّـان

LXXXIV.

الكامل

أَعْيَتْ عَلَى الإِسْلام أَنْ تَتَمَحَدُا كَبِدَ الْحِـمَـارِ وَلَا شَحِبُ مُحَمَّدُا فَهُ الغُوْادِ أَمَرْتَكُ فَدَ مَوْدًا وتَبعْتَ دِينَ عَتِيكُ حين تَشَهَّدَا مَا آسَتُنَّ آلُ بِالبَـدِيِّ وَخَــوَّدَا

أَبْلِغُ أَبَا الضَّحَّاكِ أَنَّ عُرُوقَهُ أَتْحِبُ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيدنَهُ-مَ وَإِذَا نَشَا لَكُ نَاشِـ عَ ذُو غِرَّةٍ لَوْ كُنْتَ مِنَّا لَم شُخَالِفٌ دِينَدَا ة دينًا لَعَمْـرُكَ ما يَوافِقُ دِينَــنَــا

وقال حسان

عَنْكُ الغَوَائِلُ عِنْدَ شَيْـبِ المَكْبِر يَرْوِسي بِللوَّوِسِهِ بَالِمِعَا كَمُقَصِّر سَوْدَا اصلِ فُرُوعُهَا كالعُظَا المُعَامَا المُعَالِمُ تُكِلَتْكَ أَمُّكُ غَيْرَ عِرْضِي أَجْ-زِر يَرْمُونَ جَنْدَلَةً بِعُرْضِ المَـشْعَـرِ

الكامل إيَّاكُ أُنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَغَالَـذِـي فَجَعَلْنَنِي غَرَضَ اللِّمَامِ فَكُلُّهُمْ حَتَّى تَضِبُ لِثَاتُهُمْ فَغَدَتْ بِـهِـمْ أَجَزَرْتَهُم عِرْضِي تَهَكَّمَ سَادِرًا 5 هَـدَثُ تَـعَـاوَرُهُ الرِّمَاةُ كَأَنَّمَـا

وقال حسّان

LXXXVI.

وَبَيْنَ نَطَاةً مَسْمَدَ وَمُحَاضِرُ وَبَيْنَ الْجُثَى لَا يَجْشَمُ السَّيْرَ حَاضِرُ

الطويل لَعَمد رُكُ بِالبَطْحَآء بَيْنَ مُعَرَّفٍ لَعَمْدري لَعَيَّ بَيْنَ دَارِمُ زَاحِم

يَرُقُونَ شَأْوَ العَارِضِ المُدَدَّالَّقِ وَضَرَّبِ يُزِيلُ الهَامَ وَنَ كُلِّ وَقْرَقِ لَمَهُ الْأَرْضُ يَرْمِيهِ بِهَا كُلَّ مُموفِقِ 10 كَتَائِبُ إِنْ لَا تَغْدُ لِللَّرْعِ تَنظُرُقِ اللَّهُ مَنِيعًا ذَا شَمَارِيحَ شُهَّقِ بِهَا كُلُّ أَظْمَى فِي غِرَارَيْن أَزْرَقِ بِهَا كُلُّ أَظْمَى فِي غِرَارَيْن أَزْرَقِ وَقَاقُ الشّيُوفِ كَالْعَقَالِي فَرَدُّ مُنَاقِق طِعَانَ كَتَصْرِيمِ الأَبِآءِ المُعَدَّرَقِ بِمَا كَانَ مِنْ إِلَّ عليه المَّاسِ قَوْلاً نُصَدَّقِ مَتَى مَا نَقُلْ فِي النَّاسِ قَوْلاً نُصَدَّقِ إِذَا غَيْرُهُ مَ فِي مِثْلِهَا لَمْ يُوفِّقِ أُولِئِكُ لَا الْأَوْغَانُ فَى كُلِّ مَاقِطِ بِطَعْنِ كَإِيزَاغِ الْمَخَاضِ رَشَاشُهُ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ لَمَّا شَجَهَّمَا شَجَهَهِمَا تَطُرِّوهُ أَفْنَآءُ قَيْسٍ وَخِيْهِمَا تَطُرِّوهُ أَفْنَآءُ قَيْسٍ وَخِيْهِا مُكَلَّلَةٍ بِالمَشْرَفِي وَبِالدَّقَاسِ مَعْقِلًا تُدُونُ بِهَا عَنْ أَرْضِهَا خَرْرَجِيَّةً تُوازِرُهَا أَوْسِيَّةً مَالِكِيَةً تُوازِرُهَا أَوْسِيَّةً مَالِكِيَةً نَفَا الذَّمَّ عَثَا كُل يَوْم كُورِيَةً وإكْرَامُنا أَضْ يَا كُل يَوْم كُورِيَةً وإكْرَامُنا أَضْ يَا كُل يَوْم كُورِيةً وإكْرَامُنا أَضْ يَا كُل يَوْم كُورِيةً وإكْرَامُنا أَنْ التَّاسِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وأَخْذَى وُلاَةً التَّاسِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ تُوفَّاقُنَا كُورَةً التَّاسِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ

LXXX.

وقال حسّان

الكامل

كَتَجَاءُ مُهْرٍ مِنْ بَدَداتِ الأَعْوَجِ
كَالِهِجْرِزِقَ يَدِزِلُّ فَدَوْق المَنْشِجِ
بِكَتَاوْبٍ مِلْ أَوْسٍ أَوْمِلْ خَزْرَجِ
يَمُشُونَ مَهْيَعَةَ الطَّرِيدِقِ المَنْهَجِ
بَطُلِ بِمَكْرَهَةِ المَكَدانِ المُخْدِجِ
حَمَّالُ أَثْقَالُ الِكَيَاتِ مُتَدَوَّجِ
اوْ كُلِّ مُسْتَرْخِي الرِّيَاتِ مُتَدَوَّجِ
يَعْلِى الدِّمَائُ بِهِ كَغَلْى الرِّبُورِج

مَجْى حَكِيمًا يَوْمَ بَدَوْرِ رَكْفُهُ أَلْقَى السِّلَاحَ وَفَرَّ عَنْهَا مُهْمَلًا لَمَّا رَأَى بَدُرًا تَسِيلُ جلَاهُهَا صُبُرُ يُسَاقُونَ الكُمَاةَ حُتُوفَهَا مُمُورِ يُعَلِم مِنْ مَاجِدٍ نِى سَوْرَةٍ وَمُسَوَّدٍ يُغَطِى الْجَزِيلَ بِكَفِي صَوْرَةٍ وَمُسَوَّدٍ يُغَطِى الْجَزِيلَ بِكَفِي صَوْرَةٍ أَوْ كُلِّ أَرْوَعَ مَاجِدٍ نِى مِرَّةٍ وَمَجا آبَنُ خَضْرَآه الْعَجَانِ حُويْرِتْ

LXXXI.

فقال حَسَّان

فَأَنَّ أَبَاكَ مِثْلَكُ مَا عَدَاكَ الوافر

لِّنَّ أَبِى خِـلَافَـــُــُهُ شَــدِيـــــَّ

إِلَيْمَا فِي مُضَاعَفَةِ الْحَدِيدِ بَنُو اللَّجَارِ تَخْطِرُ كَالْأَسُودِ وَأَسْلَمَهَا الْحُويْرِثُ مِنْ بَعِيدِ جَهِيزًا بَاقِيًا تَخْدَتَ الدَورِيدِ وَلَمْ يَلْدُوا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيدِ فَتَكُلْمَا الْبَكَىٰ رَبِيعَةً يَـوْمُ سَـارُوا وَفَـرَّ بِهَا حَكِيمٌ يَـوْمَ جـالـتَّ 5 وَوَلَّتَ عِنْدَ ذَاكَ جُمُوعُ فِـهْـرِ لَـقَـد لَاقَـيْـتُـمُ حِـزَيْـا وَذُلَّا وَكَانَ القَوْمُ قَدَ وَلَوْا جَـدِـيـعًـا

# وقال حسّان ايضا

LXXVII

فَنَحْنُ بَنُو الْغَوْثِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ قَدِيمًا دَرَارِكَ النُّجُومِ الـشَّـوَابِكِ وأَيَّامَهُمْ عِنْدَ ٱلْتِقَاءَ المَسَاسِكِ إِذَا مَا فَخَرْنَا كُـلُ بَانِ وَهَالِكِ الطویل مَنْ تَکُ عَمَّا مَعْشَـرَ الأَمْـدِ سَائِـلَا لِزَیْدِ بْنِ گَهْلَانَ الَّـدِی نَـالَ عِزَّهُ اذا القَوْمُ عَـدُوا مَجْـدَهُـمْ وفَعَالَهُمْ وَجَدْتَ لِنَا فَضْلًا يُـقِرِّ لَـنَـا بِـهِ

## وقال ايضا

LXXVIII.

البسيط

والأَسْدُ نِسْبَتُنَا والمَا مُ غَـسَّالُ والمَاتَ عَـسَّالُ كَانَتْ لَهُمْ كَجِبَالِ الطَّوْدِ أَرْكَانُ

إِنْ كُنْتِ سَائِلَةً وَالْحَتَّى مُغْفِيبَةً مُخْفِيبَةً مُخْفِيبَةً مُحْدِمَةً الْأُنُوفِ لَهُمُ مُجْدِدً وَمَكْرُمَةً

LXXIX.

## وقال حسان ايضا

الطويل

لَنَا شَرَفٌ يَعْلُوا عَلَى كُلِّ مُرْتَقِى قُرُوعٌ تُسَامِي كُلَّ آخِمْ مُحُـلِتِ سَوَارِي مُجُوم طَالِعَاتِ بِمَشْرِقِ شِهَابُ مَّتَى مَا يَبْدُ لِلْأَرْضِ تُشْرِقِ مُهَدَّدَبَةٌ أَعْرَاقُهُ اللَّمْرِقِ وأَوْلادِ مَآهِ المُرْنِ وآبَتْنَى مَحَرِّقِ وَمِثْلِ أَبِي قَابُوسَ رَتِ الْخَوَرُنَقِ أَلْم تَرَنَا أَوْلَانَ عَمْرُو بْدِنِ عَدَامِرِ رَسَى فَى قَرَارِ الأَرْضِ ثُمَّ سَمَتْ لَهُ مُلُوتُ وأَبْسَآء المُلُوكِ كَدَائَىنَا اذا غَابَ مِنْهَا كَوْكَدَبُ لاَحَ بَعْدَهُ 5 لِكُلِّ مَجِيبِ مُنْجِبٍ زَخَرَتْ بِهِ 4 لِكُلِّ مَجِيبِ مُنْجِبٍ زَخَرَتْ بِهِ فَحَارِثَةَ والقَمْقَامِ عَمْرُو بنُ عَدامِرٍ وَحَارِثَةَ الْعَطْرِيفِ أَوْ كَآبَنِ مُسْدَدَرٍ وَفِى الذُّرَى نَسَبِى والمَجْدِ مَسرَّفُوعُ إِذَا تَجَلَّلُهَا الشَّخِطَ الْأَفَاقِيكِ 5 نِرَاعُ آدَمَ مِن نَاطَاآ مَسَدُّرُوعُ نِرَاعُ آدَمَ مِن نَاطَاآ مَسَدُّرُوعُ LXXIII.

وقال ايضا لهم حسّان

بَـقِـيَّـةُ عِـدَّانٍ دِقاقِ ايُورُها الطويل إلَى اللهِ عِـدَّانُ بِعَانٌ بُحُورُها الطويل إلَى اللهِ مِ اللهُ مُحَالًا بُحُورُها اذا ضَافَ ضيفٌ مُسْتَحِنًا هَرِيرُها

أَسْلَمُ أَفْصَى غَيْرَ آلِ مُحَـوَيْـهِـرِ مُسَرَازِيحُ مِنْ فِعْلِ الكِـرَام ِمُسَارِعٌ قِـصَـارٌ مَسَاعِيهَا تَظَلُّ كِلَابُـهَـا

LXXIV.

وقال

عُلَامٌ أَتَاهُ اللَّوْمُ مِنْ شَطْرِ خَالِهِ لَهُ جَانِتِ وَافِ وَآخَرُ أَكْشَمُ الطويل

فقالت الجيبه

غُلَامٌ أَتَاهُ اللَّؤُمُ مِن مَحْدِ عَدِيِّهِ وَمِنْ خَيْرِ أَعْرَاقِ ابن حَسَّانَ أَسْلَمُ

LXXV.

وقال

يَوْمَ الرَّحِيعِ فَأَكْرِمُوا وأَثِيهِ بُوا الكامل الكامل البَّنْ البُكَيْرِ أَمَّامَهُمْ وَخُبَيْبُ كَاسَبَ المَعَالِي إِنَّهُ لكُسُوبُ حَتَى يُجَالِكَ إِنَّهُ لَكُسُوبُ حَتَى يُجَالِكَ إِنَّهُ لَا لَمُعَالِكَ إِنَّهُ لَا لَمُعَالِكَ وَأَنَّهُ لَا أَحْدِيبُ وَافَاهِ وَافَاهِ وَافَاهِ وَافَاهِ وَالْمَكْنُوبُ وَ

صَــلَــى الالهُ عَلَى الِذِينَ تَتَابَعُوا رَأْسُ الكَّنِيبَةِ مَرْثَكَ وَأَمِــيـرُهُم والعَاصِمُ المَقْنُولُ عِــدُــدَ رَجِيعِهِمْ مُتَكَ المَقَاذِفَ أَنْ يَنَالُوا ظَهْرَهُ وَآلَابُــنَّ لِطَارِقَ وابِـنُ دَثْنَةً فِيهِمِ

LXXVI.

وقال حسّان

غَدَاةَ الْأَسْرِ والقَتْلِ الـشَّـدِيـدِ الوَافَرَ مُحمَاةُ الرَّوْعِ يَــوْمَ أَبــي الوَلِيدِ

لقد عَلِمَتْ تُرَيشٌ يَوْمَ بدرٍ بِأَنَّا حِينَ تَشْتَجِرُ العَوَاليِ

#### وقال ايضا لهذيل

LXVIII.

الوافر

أَمَّخُضُ مِلَا زَمِّ-زَمَ أَمْ مِشُوبُ مِنَ الْحَكَجَرَيْنِ والمَسْعَى نَصِيبُ بِهِ اللَّؤْمُ المُبتِنُ والـعُـيُ-وبُ فَبِمِّسَ الْعَهْدُ عَهْدُهُمُ اللَّذُوبُ فَبَمِّسَ الْعَهْدُ عَهْدُهُمُ اللَّذُوبُ فَقَد عَاشُوا وَلَيْسَ لَهُمْ قُـلُوبُ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا تَدَرْقِ هُدَيَدُلُ وَمَا لَـهُـمُ إِذَا آعْتَمَرُوا وَحَجْوِا وَلَكِنَّ الـرَّحِـيــ لَـهُـمُ مَحَلًّ هُـمُ غَرُوا بِدِنِمَتهم خُـبَـيْـبَا قُـمُ غَرُوا بِدِنِمَتهم خُـبَيْـبَا 5 تَحُوزُهم وَتَدَذَفَـهُـهـم عَـلِـيَّ

# وقال يهجو مزينة

LXIX.

أَنْجِى مُزَيْنَةً فِى أَسْتَاهِـكِ الْفُتُلُ أَوْ تَبْلُغُوا حَسَبًا مِنْ شَانِكُمْ جَلَلُ جارٌ وَلَـيْسَ لَـهُـمْ فِى مَوْطِنِ بَطَلُ البسيط جاَّتْ مُسَرَيْمَةُ مِسْ عَمْقِ لِتَنْصُرَهُمْ فَكُلُّ شَيِّ سِوَى أَنْ تذْكُرُوا شَسرَفُ فَا فَكُلُّ شَيِّ سِوَى أَنْ تذْكُرُوا شَسرَفُ وَقَالَ فَكُلُّ شَيِّ سِوَى أَنْ تذْكُرُوا شَسرَفُ وَقَالَ فَعُمْ مَكَالِيسُ لا يَمْ فَسِي يِعَقُوتِهِمْ

## وقال يهجو مزينة

LXX.

 الكامل رُبَّ خَالَةٍ لَـكُ بَيْنَ قُدْسَ وَآارَةٍ الكامل رُبُّ خَالَةٍ لَـكُ بَيْنَ قُدْسَ وَآارَةٍ

وقال

LXXI.

وَلاَ فِلْمَ يُطَافُ بِه خَصِيبُ إِنَّا مَا الكَلْبُ أَجْعَرَهُ الصَّرِيبُ يَرَوْنَ التَّيْسَ كَالْفَرَسِ النَّجِيبُ الوافر مُزْيَئَةً لَا يُرَى فِيهَا خَطِيبُ وَلَا مَنْ يَمْلَأُ الشِّيزَى وَيَخْدِمِى رِجِالٌ تَهْلِكُ العَسَنَاتُ فِيهِمْ

# وقال حسّان

LXXII.

وَدُونَهُمْ قُـفُّ جُمْدانٍ فَـمَـوَّفُـوعُ جَارًا سَـيَـةَـتُـكُهُ فِى دَارِهِ الجُوعُ لَنْ يَـجْـلُـخَ المَجْدَ والعَلْيَا مَقْطُوعُ البسيط لَقَدُ أَتَى عَن بَنِي الْجَرْبَآء قَوْلُهُمُ قَدْ عَلِمَتْ أَسْلَمُ الْأَنْذَالُ أَنَّ لَـهَا وَأَنْ سَيَمْنَعُهُمْ مِمَّا نَـوَوْا حَـسَـبَ وَأَلْفَيْتَ لِلْشَدِ فيها زَرْديدرَا مِ لَمْ يَكْشِفُوا عَدَنْ مَلَطٍ حَصِيرَا ــكْ أَحْبِبْ بِذَاكَ إِلَيْنَا أَمِيرَا 5 مِنَ الدَوْجِي كَانَ سِرَاجِا مُنِيرَا

LXIV

وقال

عَبْدَ ابنِ رَحْضَةً عَدْرًا بَيْنَ أَتْيَاسِ البسيطَ فَطَارَ مِنْهُ عِصَارُ يَقْشِبُ النَّاسِ فَطَارَ مِنْهُ عِصَارُ يَقْشِبُ النَّاسِ فَلَيْسَ مِسْمُ عَلَيْكَ وَارِمٌ قَاسِلَى أَلْفَيْتَ كُلُّ دَنِي عَرْدُهُ عَاسِلَى

ياآلَ بَـكْـرِ أَلَا تَـدْـهَـوْنَ جَاهِلَكُمْ يَا آبُنَ التِي سُلَحَتْ فِى بَيْتِ جَارِتِهَا كَــأَنَّ أَظُفَارَهَا شُـقِّـقْنَ مِنْ حَجرٍ مِشْلُ الـقُـرُودِ إِذَا مَاجِيتَ نَـادِيَهُمْ

LXV.

وقال

أيْدر وفي حِدرِهَا كُدراع بَدِيدرِ الكامل أَخْلَمُ طَيْرِ فِي قُلُوبِ حَدِيدرِ

يَا آئِنَ التِي لَمِثَتْ مَلِيًّا فِي آشَتِهَا قَدْ كُنْنُ لَا أَهْوَى الرِسْبَابَ فَسَبَّنِي

LXVI.

وقال يهجو هذَيْلًا

فَأْتِ الرَّحِيعَ وَسَلْ عَـنَ دَارِ لِحُيَّانِ البَسَيطَ فَخَيْرُهُمْ رَجُلًا والـتَّـيْـسُ مِـثْـلَّنِ لَكَانَ ذَا شَرَفِ فِـيــِهِـمْ وَذَا شَأْنِ إِنْ سَرَّكَ الغَدَّرُ صِرُفا لَا مِنَوَاجَ لَـهُ قَدْمُ تَوَاصَوًا بِأَكْلِ الْجَارِ كُـلُـهُـمُ لَوْ يَنْطِقُ السَّيْسُ ثُو الْخُضْيَيْنِ وَسُطَهُمُ

LXVII.

وقال لهذيل ايضا

البسيط

لكَانَ جَيْرَ هُـذَيْـلِ حِينَ يَاتِيهَا كما كُوى أَنْرُعَ الْعَانَاتِ كَاوِيهَا حَتَّى يَصِيحَ بِمَنْ فِى الْأَرْضِ دَاعِيهَا شَدَّ التَّهَارِ وَيُلُقَى اللَّيْلَ سَارِيهَـا لَـوْخُـلِـتَى اللَّوْمُ إِنْسَانًا يُكَلِّمُهُمْ تَرَى مِنَ اللَّومِ رَقَّمُا بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ تَبْكِى القُبُورِ إِنَّا مَا مَاتَ مَيِّنُهُمْ مثلُ القَتَافِذِ تَخْتَرَى أَنَّ تُفَاحِبُهَا وقال

LX.

الوافر

أَسَهُلُ بَطْنُ مَلَّامَةً أَمْ يَدَفَاعُ تَحبَدَيَّنَ فَ مَشَافِرِهِ السَّرْضَاعُ وَلاَ تَيْمَ فَذَلِكُمُ السَّرْعَاعُ إِذَا كَانَ الوقَالِمُ وَالمِصَاعُ لِنَا كَانَ الوقَالِمُ عَالِمُ وَالمِصَاعُ لِئَامُ التَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ ذَفَاعُ وَلاَ والسلّبِهِ مَا تَدْرِى مَدِهِ عِدَدُنْ وَكُدُلُ مُحَارِب وَبَدِينَ يَدْرَارِ وما جُمَحْ وَلَـوْ دُكِسرَتْ بِشَـيْ لِأَنَّ السَّلَـوْمَ فِدِيهِ مِسْتَبِينً لَا وَمَ خَدُومٌ هُـمُ وَعَدِينً كَدَهُ بِهِ

وقال

LXI.

Lamal

إِلَى الرَّسُولِ فَجُنْهُ اللَّهِ مُخْزِيهَا فَالسَّارُ مُوْعِدُهَا وَالْقَثْلُ لاقِيهَا أَنِّمَّةُ الكُفْرِ غَرَّتَكُمْ طَوَاغِيهَا أَهْلُ القَلِيبِ وَمَن أَرْدَيْنَهُ فِيهَا وَجَزِ نَامِيتَةٍ كُلِّا مَوَالِسِهَا سُقْتُمْ كِنَانَةَ جَهْلًا مِنْ عَدَاوَتِكُمْ أَوْرَكَ تُمُوهَا حِياضَ المَوْتَ ضَاحِيَةً أَوْرَكَ ثُمُوهَا حَياضَ المَوْتَ ضَاحِيَةً أَنْتُمْ أَحَابِيشُ جُمِّعْتُمْ بِلَا نَسَبٍ هَلاً آعْتَبَرْتُمْ حَيلِ الله إِذْ لَقِيَتْ هَلاً أَسِيرِ فَكَنْنَاهُ بَلْهُ إِذْ لَقِيَتْ 5 كَمْ مِن أَسِيرٍ فَكَنْنَاهُ بَلَا أَسَمَدِنٍ 5

وقال ايضا

LXII.

الوافر

هَلُمَّ فَعُدُّ شأنَ أَبِي رِغَالِ وَأَوْلاَدُ الْتَعِبِيثِ على وحقَالِ فَلَيْسُوا بالصَّرِيحِ وَلَا الحَمَوَالِي وَأَشْبَاهُ الْهَجَارِسِ في القِتَالِ ثَقِيفٌ شَرُّ مَنْ فَوْقَ السِّحَالِ وَأَلَا لا يَصِيعُهُمُ مِنْ فَرَقَ السِّحَالِ أَرَادَ هَوَانَهُمْ أَخْرَى اللّيَالِي إِنَّا الثَّقَفِقُ وَاخَرَدُمْ فَقُولُو الْأَبُوكُمْ أَلْمَدُمُ الْاَبَاءِ قِدْمَا أَبُوكُمْ أَلْمَدُمُ الْاَبَاءِ قِدْمَا وَمَثَالِ اللَّوْمِ قَدْ عَلِمَدَتْ مَعَدَّ ثَقِيفً شَرُّ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا ثَقِيفً شَرُّ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وَلَوْ نَطَقَتْ رِحَالُ المَيْسِ قَالَتْ عَبِيدُ الفِرْرِ أَوْرَثُهُم مَ بَدِيدِهِ عَبِيدُ الفِرْرِ أَوْرَثُهُم مَ بَدِيدِهِ وَما لِكَرَامَةِ حُيسُوا وَلَكِنْ وَما لِكَرَامَةِ حُيسُوا وَلَكِنْ

وقال حشان

LXIII.

بِأَنْ سَوْفَ يَهْدِمُ فِيهَا قُصُورًا فَــَّالُــنَّ سَنَغْنَمُ شَــيْــاً كَثِيرًا أَظَــنَّ عُــيَــنَــنَّ إِنَّ زَارَهــا وَمَنَّيْتَ جَمْعَكُ مَا لَمْ يَكُــنَ

المتقارب

LVI.

# وقال لعمرو بن العاصى السهميّ

لَا تَجْعَلُ الْأَحْسَابُ دُونَ مَحَمَّدِ

مَنْ يَطْطَنِعْ خَيرًا يُثَبُ وَيُحَمَّدِ

مَنْ يَلْقَهُمْ يَوْمَ الهِيَاجِ يُحَمِّدِ
لاَ يُقْبِلُونَ عَلَى صَفِيرِ الهَمِيَا فَيُحَمِّدِ

لاَ يُقْبِلُونَ عَلَى صَفِيرِ الدَّمُوجِدِ

كُفْرًا وَلُوْمًا بِثِيْسَ بَيْتُ المَحْتِدِ 5

زَعَهُ ابنُ نَابِغَةَ اللَّمْيِمُ بِأَنَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُو

LVII.

#### وقال حشان

بِدَم يَدَ عُلُّ غُرُوبَ هَا بِسِجَامِ الْكَامِلَ هَلَّا ذَكُرْتَ مَلَكَامِلَ هَلَّا ذَكُرْتَ مَلَكَارِمَ الْأَقْدُوامِ سَمْحَ الْخَلَائِقِ مَسَاجِدَ الْأَقْدَامِ فَلَى الْإِقْدَامِ وَأَبَرَّ مَنْ يُؤْلِي عَلَى الْإِقْدَسَامِ كَانَ المُمَلَكَةَ ثَمَّ غَيْرَ كَهَامَ 5

إِبْكِ بَكَتْ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَبَادَرَتْ مَا ذَا بَكَيْتَ عَلَى الذِينَ تَتَابَعُوا مَا ذَا بَكَيْتَ عَلَى الذِينَ تَتَابَعُوا وَدُكَرْتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ فَرَكَرْتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ أَعْنِى النّبِيَّ أَخَا التَّكُرُم والعُملَى فَكِمِثْلُهُ وَلَمِثْلُ مَا يَدِنْعُو لَهُ فَكِمِثْلُهُ وَلَمِثْلُ مَا يَدِنْعُو لَهُ

LVIII.

# وقال يهجو عتبة بن ابي وقاص

وَنَضْرِهِم الرَّحْمٰنَ رَبُّ المَسَسُارِقِ الطويلَ وَلَقَّاکُ قَبُلَ المَوْتِ إِحْدَى الصَّوَاعِقِ فَأَذَهُمَيْتَ فَاهُ قُطِّعَتْ بالسِوَارِقِ تَصِيرُ إِلَيْهِ بَحْدَ إِحْدَى الصَّفَائِقِ وَفِى الْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ إِحْدَى العَوَالِقِ 5 إِنَا السِّهُ حَدِيَّا مَعْشَرًا بِفَعَالِهِمْ فَأَهْلَكُ رَبِّى يَا عُتَيْبَ بْنَ مَالَكُ بَسَطَتَ يَمِينًا لِلتَّمِيِّ بِرَمِّيَةٍ فَكَيْبُ اللَّهُ وَالْمَثْرِلَ الذِي لَقَةً وَمِدِي اللَّهُ وَالْمَثْرِلَ الذِي لَقَدْ كَانَ خِزْيًا في الْحَيْيَاةِ لِقَوْمِدِهِ لَقَدْ كَانَ خِزْيًا في الْحَيْيَاةِ لِقَوْمِدِهِ

LIX.

# وقال لسعد بن ابي سرح

مُهَائَةٌ ذَاتُ الْخَيْفِ أَلْمُمُ أَمْ سَعْدُ الطويلَ مُوَثَّرُ عِلْبَاهُ القَّفَا قَطَطُّ جـعـدُ لَـهُ وَلَدُّ حَتَّى دُعِيتَ لَـهُ بَعْدُ والله مَا أَثْرَى وَإِنْسِي لَسَائِلَ أَعْرَى وَإِنْسِي لَسَائِلَ أَعْرَدُ اللَّوْنِ فَاقِحْ وَكَانَ أَبُو سَرْح عَقِيمًا فَلَمْ يِكُنْ

الوافر

وَمَا هو بالمَعِيبِ بذى حِفَاظِ يُنَشَّرُ فَى المُعِامِعِ مِنْ عُـكَاظِ مِنَ السَّوِمِ المُعَجْرِفَة النغِلَظِ وَتَرْضَعُ فِى مَعَلِّكُ بِالمَقَاظِ كَأْشِر الوَسْقِ قُعِصَ بِالشِظَاظِ مُسَفَّر وَمَنَّ ثَمَّ جَمَع كالشُواظِ شَدِيدِ مَغَازِر الأَضْلَاعِ خَاطِلى وتَرْمِى حِدينَ أَذْبِرُ باللِّحَاظِ

آتانی عَنْ أَمَدِیّهَ زُورُ قَوْلِ سَاأَنشُرُ إِن بَاقَیْتُ لَکُمْ كَلَامًا قَوَافی گَالْسِلَامِ إِذَا اسْتَمَرَّتْ تَرُورُكَ إِنْ شَتَوْتَ بِكُلِّ أَرْضِ تَرُورُكَ إِنْ شَتَوْتَ بِكُلِ أَرْضِ مُجَلِّلُهُ تُعَمِّرَ أَبْيَاتًا صِلَابًا مُجَلِّلُهُ تُعَمِّرِهِ أَبْيَاتًا صِلَابًا مَجَلِّلِلَهُ تُعَمِّرِهِ أَنْ أَلْقَاكَ تُونِي تَعُضُّ الطَّرْفَ أَنْ أَلْقَاكَ دُونِي

وقال

LIII.

الكامل

أَمَةً لِجَارَةِ مَعْمَرِينِ حَـيـيبِ

مَـنَ مُنْلِحٌ صَفْوَانَ أَنَّ عَجُوزَهِ أَمَدَةً يُقَالُ مِنَ البَرَاجِمِ أَصْلُهَا

LIV.

قال ايضا

الطويل

أَبُوحَنْمَلٍ يَنْنُرُو عَلَى أُمِّ حَـنْمَبَلِ فِرَاعُ قَلُومٍ من نِتَاجِ بن عَزْهَلِ

رَأَيْتُ سَوَادًا مِنْ بَعِيدٍ فَرَاعَنــى كَأَنَّ الَّذِى يَتْزُو بِهِ فَوْقَ بَطَنِهَا

LV.

وقال

الوافر

أَبَى تَى وَمَ فَارَقَهُ السَّرْسُولُ لِيُكُذِبَهُ وَأَنْسَ بِهِ جَهُولُ لِيُكُذِبَهُ وَأَنْسَ بِهِ جَهُولُ أَمَسَيَّةً إِذْ يُسغَوِّثُ يَا عَقِيلُ أَمَسَيَّةً إِذْ يُسغَوِّثُ يَا عَقِيلُ أَبَا جَهُلٍ لَأَمِّهَا الدَّهُ بُولُ

لَقَدُ وَزِثَ الصَّلَالَةُ عَنْ أَرِسِهِ أَجِشْتَ مُحَدَّدًا عِظْمًا رَمِيمًا وقد نَالتْ بِنُو النَّجَارِ مِسْئُمْ وَتَبَّ ابْسَا رَبِيعَةً إِنَّ أَطَاعَا XLVII.

وقال حسّان

وَبَعْضُ القَوْلِ كَيْسَ بِذِى حَوِيلِ الوافرِ لَوْسَ لِذِى حَوِيلِ الوافرِ لَا لَهُ الْهَوَارِسُ بِالْجَالِ الْكَارِ مِنْ عَوْنِ الْقَتِيلِ بَالْجَالِ الْقَتِيلِ

أَلاَ أَبْلِعْ أَبَا مَخْزُومَ عَـنِّـي أَما وَأَبِيكَ لَوْلَبَّثْتَ شَـيْــاً وَلَكِنْ قَدْ بَكَيْتَ وَأَنْتَ خِلْوُ

XLVIII.

وقال للوليد

وَلاَ هُصَيْعُ وَلاَ تَيْمِ ولا عُمَرُ البسيطَ كَالهُ مُصَيْعُ وَأَنِي لاَ رَفَّ وَلاَ دَثَرُ مِنْ آل شَجْعِ هُمَاكَ الدُّوْم والنَّوْرُ كَمَا تَبَيَّن أَنَّى يَطلُعُ السقَمَرُ ما وَلَهُ تُلُمُمْ قُرُومٌ مِنْ بَضِى أَسَدٍ وَلاَ عَدِى بنُ كعبٍ إِنْ صِيغَتَهَا وَأَنْتَ عَبْدُ لِقَيْنَ لاَ فُـوَّادَ لَـهُ وَقَـدُ تَـجَـيَّـنَ فَى شَجِعٍ وِلاَدَتُكُمْ

XLIX.

وقال حسّان

أَبَا غَيْرَ لُثُومٍ كَهُلُهَا وَوَلِيدِهُ الطويلَ وَعَدْرَ وَلَا يُوفِى بِزَنْدٍ عَـقِـيدُهُا

L.

وَقَالَ أَيْضًا

بَنُو عَابِدٍ شَاءَ الوُمُجُوهُ لِـعَـابِـدِ الطويلَ تَجَاوُبَ عِدَّانِ الرَّبِعِ السَّوَافِيدِ عَدَّانِ الرَّبِعِ السَّوَافِيدِ قَفَا تَعْلَبِ أَعْمَا بِبَعْضِ المَوَارِدِ

سَأَلُتُ قُرَيْشًا كُلَّهَا فَشِرَارُها إِذَا تَعَدُوا وَسُطَ الشَّدِيِّ الْجَاوَبُوا وَمَا كَانَ صَيْفِيٌّ لِسَيُسُوفِي فِمِنَّةً

LI.

وقال

بِوَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا يَـعْدَقُوبُ الكاملَ لِخَطِئةٍ عَدِيثَ الكاملَ لِخَطِئةٍ عِـدَّدَ الإلَّهِ وَحُـوبُ فَخُدُوا مَعَاوِلَ كُلُها مَـشَقُـوبُ خَتَّى تَـصِيـرَ وَكُلُّهُنَّ مَجُوبُ حَتَّى تَـصِيـرَ وَكُلُّهُنَّ مَجُوبُ

لَعَمْرُك مَا أَوْمَى أُميَّةُ بِكَرَهُ أَوْمَى أُميَّةُ بِكَرَهُ أَوْمَاهُمُ لَكَمَا تَدولُكي مُدَّدِيرًا أَوْمَاهُمُ لَكَمَا تَدولُكي مُدَّدِيرًا أَبَيْقَ إِنْ حَاولُكُمُوا أَنْ تَشْرِقُوا وَأَنْ تَشْرِقُوا وَأَنْ تَشْرِقُوا وَأَنْ تَشْرِقُوا وَأَنْ اللّهِ مِنْ أَدْبَارِهَا وَأَنْوا بُهُوتَ اللّاسِ مِنْ أَدْبَارِهَا

#### وقال ايضا

XLIII. -

وَمُمْسِكِ بِصُدَاعِ لِرَّاسِ مِن سُكُرٍ لَمَّا صَحَا وَتَرَاخَى العَيْشُ قُلْتُ لَهُ فَالشَّرِبُ مِنَ الْحَمْرِمَا أَتَاكَ مَشْرَبُهُ البسيط

# وقال في يوم يدر

XLIV.

قَتَلْنَا مِنَ لَـكُـهَّارِ فِي سَاعَةِ العُسْرِ قَـكَـمْ يَرْجِعُوا إِلَّا بِقَاصِمَةِ السَّطَـهُ-رِ وشَيْبَةً أَيْضًا عِند نَائِـرَةِ السَّحَـجْرِ لَهُ حَسَبُ فَى قَوْمِهِ نَابِهِ السَّدِّكْرِ وَيَصْلَوْنَ نَارًا ثَـمَّ نَائِـمَةُ السَّقَعْرِ وَمَا طَلَهُوا فِيـمَا بِطَالِهُ لَـهُ الوِيْرِ وَمَا طَلَهُوا فِيـمَا بِطَالِهُ مَلِيَةً عَلَى بَدْرِ الطويل آلا لَيْتَ شِعْرِى هِلْ أَتَى مَكَّةَ الَّذِى قَتَلْمَا سَرَاةَ الدَّقَوْمِ عِنْكَ رِحَالِهِمْ قَتَلْمَا سَرَاةَ الدَّقَوْمِ عِنْكَ رِحَالِهِمْ قَتَلْمَا سَرَاةَ الدَّهَ وَمُ عِنْكَ رِحَالِهِمْ قَتَلْمَدَا أَبَا جَهْلٍ وَعُثْبَةً بَعْدَكُهُ وَكُمْ قَلْ قَتَلْمَدَا مِنْ كَرِيمٍ مُرزَّا اللهِ وَكُمْ قَلْ قَتَلْمَدُ المُحَامِعاتِ تَرَدُوبُهُمْ وَكُمْ قَلْ اللهِ وَالدِيدِنُ قَالَمَ مُلكًا هُمُ للمُحَامِعاتِ تَرَدُوبُهُمْ للمُحَامِعاتِ تَردُوبُهُمْ وَالدِيدِنُ قَالَمُ مَا لَكُمْ وَالدِيدِنُ قَالَتُ كَتَارُبُ غَالِبِ لَعُمْرِى لَقَدْ قَلَّتُ كَتَارُبُ عَالِبِ عَالِيبِ لَعَمْرِى لَقَدْ قَلَّتُ كَتَارُبُ عَالِبِ عَالِيبِ

# وقال حسّان يهجو أبا جهل

XLV.

نَعِلَى بَنِي شَجِعٍ لِمَرْبِ مُحَمَّدِ يُبَيِّنُ فِيهِ اللَّوْمَ مَلَىٰ كَانَ يَهْتَدِى وَكَانَ مُضِلَّا أَمْرَرُهُ غَلَيْهِ مُرْشِدِ وَكَانَ مُضِلَّا أَمْرَرُهُ غَلَيْهِ مُرْشِدِ الطويل لَقَدْ لَعَنَ الرَّحْمٰنُ جَـمْـعَـا يَقُودُهُمْ الطويل لَقَدْ لَعَنَ الرَّحْمٰنُ جَـمْـعَا مُبَغَّفَـا مُبَغَّفَـا فَدُلَّاهُمُ فِي الغَيِّ حَتَى تَـهَـافَدُوا فَدُلَّاهُمُ فِي الغَيِّ حَتَى تَـهَـافَدُوا فَدُلُو فَي الغَيِّ حَتَى يَـهَـافَدُوا فَدُلُو وَلَا لَكَبِـي لِللَّهِـي جُـمُـودَهُ

# وقال يهجو الوليد بن المغيرة

XLVI.

وَإِنْ تَتَكَسِبُ شَجْعُ فَأَنْتَ نَسِيبُهَا وَلَــيِــدُ لَمِهُ الْحَانُ الْغِذَآ خُبُوبُهَا لِسَمْرَا فَ فَهْمِ آسِـنُ النِوْلِ طِيبُهَا الطويل إِذَا نُسِبَتْ يَـوْمُــا قُـرَيْشُ نَقَتْكُمُ وإِنَّ الْتِي القَتْكُ مِن تَحْسَ رِجُلِهَا وَأُمْنُكَ مِــنْ قَشْرِ حُبَاشَــــُةٌ أُمْنَهَا XXXIX.

فقال حسان بي ثابت

لِـٰلَـهِ دَرُّکَ فِی عِـنْ وَفِی حَسَـبِ البسيط مَـاكَمْ يُجَلَّلَهُ حَتَّى مِـنَ الـعَـرَبِ أَدِ الغَزَالَ فَلَنْ يَخْفَـى لِمُسْتَلِـبِ أَدِ الغَزَالَ فَلَنْ يَخْفَـى لِمُسْتَلِـبِ أَيْنَ الغَزَالُ عَلَيْهِ الدُّرُّ مِـن ذَهَبِ تَبًّا لِذَٰلِکَ مِـنَ شَيْخٍ وَمِـن ذَهَبِ 5

يَا حَارِ قَلْ كُنْتَ لَوْلاً مَا رُمِيتَ بِهِ عَلَمْ الرَّمِيتَ بِهِ عَلَمْ اللَّهِ وَمَنْقَدَهُ عَلَمْ اللَّهُ وَمَنْقَدَهُ عَلَمْ اللَّهُ وَمَنْقَدَهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ وَمَنْقَدُ عِلْمَتُهُ اللَّهُ وَمَنْقَدُ المُرْزَى بِمَعْشَرِهِ المُرْزَى بِمَعْشَرِهِ المُرْزَى بِمَعْشَرِهِ بِمُعْشَرِهِ المُرْزَى بِمَعْشَرِهِ المُرْزَى بِمَعْشَرِهِ المُرْزَى بَعْهُ مُنْ السَّيْخُ شَيْخُهُمُ اللَّهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ا

XL.

وقال حسّان

رَحْمَـةَ المُشْتَعِى ثُوَابِ الْجِهَادِ الْخَفيفَ أَكْثَرُ الْقَوْمُ قَالَ قَـوْلَ السَّـدَادِ فَقَدْ أَمْسَيْتُ قَدْ أَصَابَ فُوَّادِى

رَحِمَ اللَّهُ نَافِعَ بْسَنَ بُدَيْكِ صَابِرًا صَادِقَ الْحَدِيثِ إِنَّا مَسًا كُنْتُ قَبْلَ اللِّقَآءِ مِنْهُ جَدَهْلِ

XLI.

وقال حسّان للحرث بن عوف بن أبي حارثة المرِّيّ

 يَاحَارِ مَـنَ يَغْدِرُ بِذِمَّـةِ جَـارِهِ إِنْ تَغَدِرُوا فـالغَدَرُ مِئكُمُ شِيمَــَّةُ وَأَمَانَــةُ الـمُـرِّيِّ حَيْثُ لَقِيتَهُ

XLII.

وقال حسّان

لِوَقْعِ الْكَأْسِ مُخْتَلِسِ البَيَانِ الوافر وَكُلِّ مُشَعَشَعٍ مِلْ خَدَّرَآنِ وَكُلِّ مُشَعَشَعٍ مِلْ خَدَّرَآنِ وَكُلْ مُشَعَشَعٍ مِلْ خَدَّرَآنِ وَلَوْ أُنِّي بَحِيبَتِهِ شَدَّقًا النبي وَلَا النبي وَلَا اللهِ عَدانِ وَلَا اللهِ عَدانِ وَكَانَ كَدانًا كَذِهَمَ الدِعِدَانِ وَكَانَ كَدانَ مُ اللهِ عَدانِ وَكَانَ كَدانَ مُ اللهِ اللهَ اللهُ ا

وَمُسْتَرِقِ النُّخَامَةِ مُسسَتَكِدينِ النُّخَامَةِ مُسسَتَكِدينِ حَلَقْتُ لَهُ بِمَا حَجَّتُ قُرِيشً لَئُهُ بِمَا حَجَّتُ قُرِيشً لَتَصْطَبِحَنْ وَإِنْ أَعْرَضْتَ عَلَيْهَا فَطَافَتْ طَوْفَتَيْنِ فَلَقَدال زِنْنِي فَطَافَتْ طَوْفَتَيْنِ فَلَقدال زِنْنِي فَطَافَتْ طَوْفَتَيْنِ فَلَامَالُونِي مَلَّى آصَطَبَحْنَا فَلْمَ أَعْرِفُ أَخِي حَلَّى آصَطَبَحْنَا فَلانَالدَّ عَرَفُ أَخِي حَلَّى آصَطَبَحْنَا فَلانَالدَّ عَدَادُ فَلانَالدَّ عَدَادُ وَلَامَادُ عَدَادُ وَرَاحَ ثِدَادُ وَرَاحَ ثِدَادُ الْأُولَى سِوَاهَا

بَدُرُ أَنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَارِ عَلَى مُلِّ الْمُسَاجِيدِ مَا قَالَ كَانَ قَنصَاءً غَيْرَ مَرْدُودِ مُسْتَحْكِم مِنْ حِبَالِ اللَّهِ مَمْدُودِ

وافٍ وَماضٍ شِهَابُ يُسْتَضَدَّ بِدِهِ مُمَارَكُ كَضِيَا البَدْرِ صُـورَتُكُ مُسْتَعْصِمِينَ بَحَبْلٍ غَيْرِ مُثْجَـدِهِمٍ

فقال

XXXVII.

بِدِى كَرَم مِ سِنَ الرِّجَالِ أُوادِعُهُ يُنَازِعُهَا جَلْدَ آسْدِ هَا وَتُنَازِعُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ تَعْدَهُ الْعُكُمُ وَاضِعُهُ وَفِيكُمْ نَدِيَّ عِنْدَهُ الْعُكُمُ وَاضِعُهُ هِجَاى لَقَدْ جَلَّتْ عَلَيْكُ مَ طَوَالِعُهُ فَهَلْ مِنْ أَدِيهِ لَيْسَسَ فِيهِ أَكَارِعُهُ فَهَلْ مِنْ أَدِيهِ الرُّووسِ مَسَامِعُهُ الطويل مَا سَارِقُ الدِّرْعَيْنِ إِنْ كُنْتَ نَاكِـرًا فَقَدْ أَنْزَلَتْهُ بِنِّـتُ سَعْدٍ فَأَصْبَحَتْ فَهَلَّا أُسيِدًا جِيْتَ جَارَكُ رَاغِـبَـا ظَنَنَتُمْ بِأَنْ يَخْفَى الّذِى قَدْ صَنَعْتُمُ 5 فَلَوْلاَ رِجَالٌ مِّـنْكُــمُ أَنْ يَسُـو هُمْ فَإِنْ تَذْكُرُوا كَعْـبَـا إِنَا مَا نَسَيْتُمُ هُمُ الرَّأْسُ وَ لَأَذْنَابُ فِي التّاسِ أَنْتُمُ هُمُ الرَّأْسُ وَ لَأَذْنَابُ فِي التّاسِ أَنْتُمُ

فقال يرثى حمزة

XXXVIII.

لَدَى الْبَأْسِ مِعْدُوارِ الصَّبَاحِ بِحَسُورِ بَعِيدِ الْمَدَى فِي النَّائِدَ بَسَاتِ صَبُورِ وَرِضْوَانُ رَبِّ يَسَا أُمَسَامُ غَفُورِ وَرِضْوَانُ رَبِّ يَسَا أُمَسَامُ غَفُورِ وَزِيْرِ رَسُولِ السَّلْمِ خَسَيْرُ وَزِيْدِ رَاكُنَ وَمُورِدِ السَّلْمِ خَيْرُ مَصِيدٍ وَمُرْوِد لِحَيْرُ مَصِيدٍ وَمُرْوِد لِحَيْرُ مَصِيدٍ وَمُرْوِد وَمُرْود وَلَا اللّهُ خَيْرًا فِنْ أَنِ وَنَعِد وَرِعُ وَمُود وَمُود وَمُرْد وَمُرْد وَمُرْد وَلَا اللّهُ خَيْرًا فِنْ أَنِي أَنْ وَنَعِد وَرِي اللّهُ خَيْرًا فِنْ أَنِي وَنُود وَمُود وَرَقُود وَرَقُود وَرَقُود وَلَا اللّهُ خَيْرًا فِنْ أَنِي وَلَعِد وَرَقَعُود وَاللّهُ وَلَعُود وَلَا اللّهُ خَيْرًا فِنْ أَنِي وَلَعُود وَلَعُود وَلَعُود وَلَعُود وَلَعُود وَلَهُ وَلَى اللّهُ خَيْرًا فِنْ أَنْ فَي وَلَعُود وَلَو وَلَعُود وَلَمُ اللّهُ خَيْرًا فِنْ أَنْ أَنْ وَلَالًا وَلَالَهُ وَلَالْمُ وَلَود وَلَو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا فِينَ أَنْ وَلَود وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا فِينَ أَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

الطويل تُسَائِلُ عَنْ قَـوْم هِجَـانٍ سَمَيْكَعِ أَجْمَى تُبْعَقِهُ الْمَعْتُرُ لِلْمَـجُـرُفِ والسَّمَدَا فَعُلْمُ تُهَا إِنَّ السَّسَـجَـادَةً رَاحَةً فَعُلْمِى فَعُلْمُ لَهَا إِنَّ السَّسَجَـادَةً وَاحَةً وَاعَةً وَإِنَّ أَبَاكِ الْجَيْرُ حَمْرَةً فَاعْلَمِي فَإِنَّ أَبَاكِ الْجَيْرُ حَمْرَةً فَاعْلَمِي فَإِنَّ أَبَاكِ الْجَيْرُ حَمْرَةً فَاعْلَمِي فَانَ أَبَاكِ الْجَيْرُ حَمْرَةً فَاعْلَمِي فَوْ لَكُ الْجَدِى وَالسَّعَرُشِ وَعْرَقِهً فَالْكُو لَلَهُ الْجَقِّ ذُو السَّعَرُشِ وَعْرَقِي فَوْاللَّهِ لَأَنْسَاكَ مَاكُنَّا نُرْجِـي وَنَا مَنْ مِحْرَهِي فَوَاللَّهِ لَأَنْسَاكَ مَاكُنَا نُرْجِي وَلَمْ وَاللَّهِ لَاللَّهِ لَلْقَعْلَمِي عَلَى أَسَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَسَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَأَعْظُمِي أَلَا لَيْعَلَى أَسَدِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمَ فَاكَ وَأَعْظُمِي أَلَا لَكُولُ وَقَعْ أَعْظُمِي أَعْلَا اللَّعِلَى إِنَّ مِكْرَهُ لَكُ وَأَعْظُمِي أَلَا لَكُولُ وَقَعْ أَعْلًا اللَّعِلَى إِنَّ اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى أَسَدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَسِدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَسُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَسُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَسُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَسُدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاكَ وَأَعْظُمِي اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَا اللَّعِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاكَ وَأَعْظُمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ

وَفِتْيَةً لَمْ يُصِيبُوا فِيهِ هِـمِ الْبَصَرَا تُسَعِّرُ النَّارَ فِى أَفْمَائِهِ مَ سَـعَـرَا 5 يَا زَيْدُ زَيْدَ بَنِي النَّجَّـارِ مُقْتَصِرًا وَآرَفِضْ طَوَآئِفَ غَسَّانَ لَهَا الْأَخَرَا إِنِّى أَرَى لَـهُـمُ زِيَّـا سَيُهٔ لِكُهُمْ يَا زَيْدُ هَلْ لَكَ فِيهِمْ قَبْلَ مَوْبِقَةٍ يَا زَيْدُ أَهْدِ لَهُمْ رَأْيًا يُعَـاشُ دِـهُ يَا زَيْدُ أَخْرِجْ بَنِي النَّجَارِ إِذْ عَمِيَتْ

XXXIV.

وقال حسّان يرثى ابا بكر الصديق رضى الله عنه

فَا لَا كُوْ أَخَاكُ أَبا بَكُر بِمَا فَعَلَا البسيطَ البسيطَ إِلَّا السِيْسِيَّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلًا وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلًا وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلًا وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلًا وَأَوْلَا التَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا

بِهَدْي صَاحِبِهِ المَاضِي وَمَا ٱلْتَقَلَا

إِذَا تَذَكَّرُتَ شَجَّوًا مِنْ أَخِي ثِقَةٍ خَيْرَ البَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهُا فَعَيْرَ البَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهُا وَالقَانِيَ الصَّادِقِ المَحْمُودَ مَشْهَدُهُ عَاشَ حَمِيدًا أَيْمَرِ اللهِ مُتَّبِعًا

XXXV.

وقال حَسَّان في يوم احد

جِدَائِة شِرْكِ مُعْلَمَاتُ الْعَوَاجِبِ الطويلَ وَحُرْنَاهُمُ بِالطَّعْنِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ يَكَانُونِ فَى كُلْمَاتُ الْجَالْدِبِ يُبَاعُونَ فِى الْأَسْوَاقِ بَسَيْتُ الْجَلَائِبِ إِنَّا هَبَطُرُونِ فِى الْأَسْوَاقِ بَسِيْتُ الْجَلَائِبِ إِنَّا هَبَطُروا سَهْلًا وِبَسَارٌ شَدَوَارِبُ إِنَّا هَبَطُرونِ وَمِنَ الشَّارِ ثَاقِدِبُ 5

إِذَا عَضَلُّ سِيغَتْ إِلَيْنَا كَأَنَّهُمْ أَفَهُمْ أَفَهُمْ فَ رَبِّكَ إِلَيْنَا كَأَنَّهُمْ أَفَهُمْ فَ رَبِّكَ أَلَّهُمْ وَلَوْلَا لِسِوَا مُنَكِّلًا وَلَوْلَا لِسوَاءَ الْحَارِثِيَّةِ أَصْبَحُوا يَمُصُّونَ أَرْصَافَ السِّهَام كَأَنَّهُمْ فَكُنَّهُمْ نُفَحِّى كَأَنَّهُمَ عَمَّا التَّاسَ حَتَّى كَأَنَّهُمَا

XXXVI.

وقال حسّان يذكر رسول الله صلّعم وأصحابه يوم بدر

جَلُهُ النَّحِيزَةِ ماضٍ غَـيْسرُ رِغِدِيدِ البسيطَ عَلَى البَرِيَّةِ بالشَّقْ-وَى وَبِالجُسودِ وَمَالِ بَعْدِيدِ وَمَالِيَّ وَمَالِيَّ فَالبَّرُ مِسْؤُرُودِ وَمَالِّ بَدُرُ مَا وُرُودِ حَتَّى شَرِبْما رَوَآءً غَيْرَ تَصْسرِيسدِ حَتَّى المَمَاتِ وَنَصْرُ غَـيْسرُ مَحْدُودِ 5 حَتَّى المُمَادُ تَحَامَوْا فِي الصَّمَادِيدِ

مُسَتَشْعِرِى حَلَقِ المَاذِيِّ يَقْدُمُهُمْ أَعْفِى الرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَمُهُمُ أَعْفِى الرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَمُ وَقَدْ زَعَمْتُمْ بِأَنْ تَحْدَمُ وا ذِمَارَكُمُ ثُمَّ وَرَدُنَا وَلَمْ نُغْدَهُ لِقَلَوْلِ وَلِيمُلَمُ فَعْدَا الْحَقُّ نَدَهُ لِمَا تَطَعُوا فِينَا الرَّسُولُ وَفِيهَا الْحَقُّ نَدَهُ لِمَا تَطَعُوا مَاضٍ عَلَى الْهَوْلِ رَكَّابٌ لِمَا قَطَعُوا مَاضٍ عَلَى الْهَوْلِ رَكَّابٌ لِمَا قَطَعُوا مَاضٍ عَلَى الْهَوْلِ رَكَّابٌ لِمَا قَطَعُوا

# وقال حَسَّان رضي الله عنه في قَتْل عثمان

XXX.

بِقِتَالِ قَوْم عِمْدَ قَدَّرُ مُحَمَّدِ وَلَبِمُّسَ فِعْلُ الْجَاهِلِ الْمُتَعَمِّدِ وَلَبِمُّسَ فِعْلُ الْجَاهِلِ الْمُتَعَمِّدِ حَوْلَ المَدِينَةِ كُلَّ لَدْنِ مِدْوَدِ وَلَكِمِثْلُ أَمْرِ إِمَامِكُمْ لَمْ يَهْ ـ تَدِ فِي وَلَمِثْلُ أَمْرِ إِمَامِكُمْ لَمْ يَهْ ـ تَد فِي وَلَمِثْلُ أَمْرِ إِمَامِكُمْ لَمْ يَهْ ـ تَد فِي المَسْجِدِ بُدْنُ ثُنَاكَامُ مُقِيمًا فى بَقيعِ الغَرْقَدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِيدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْمِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِيدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِي الْمُعِلَامِ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِي الْمُسْعِي الْمُسْعِي الْمُسْعِي الْمُسْعِي الْمُسْعِي ا

آتَرَكُدُمُ عَدَرُو الدَّرُوبِ وَجِمْنُكُمُ فَلَبِنْسَ هَذَى الصَّالِحِسَ هَدَيْكُمُ إِنَّ تُقْفِلُوا مَجْعَلْ قِرَى سَرَوَاتِكُمْ أَوْ تُدْبِرُوا فَلَمِئْسَ مَا سَافَرَتُمُ وَكُأْنَ أَضْحَابَ النَّبِيِّ عَدِهِدِيَّةً فَا تَبْكِفُ ابا عَمْرٍو لِيحُسْدِنِ بَلَائِدِهِ

# وقال حسّان يرثى عثمان أيضًا

XXXI.

البسيط

بَابٌ صَرِيعٌ وَبَابٌ مُحْرَقٌ خَرِبُ فِيهَا وَيَاؤِّى إِلَيْهَا الذِّكْرُ والْحَسَبُ لايَشْتَوِى الصِّدْقُ عِنْدَ اللهِ والكَذِبُ كَتَآ نِبًا عُصَبًا مِنْ خَلْفِهَا عُصَبُ مُشْتَلَلُهُمًّا قَدْ بَدَا فِي وَجْهِمِ الغَضَبُ إِنْ تُمْسِ دَارُ بَنِي عَقَّانَ خَالِيَةً فَقَدْ يُصَادِفُ بَاغِي الْخَيْرِ حَاجَتَهُ يا أَيِّهَا النَّاسُ أَبْدُوا نَاتَ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا تُنِيبُوا لِأَمْرِ اللَّهِ تَـعْتَرِفُوا فِيهِمْ حَبِيبٌ شهابُ الْحَرْبِ يُقْدِ مُهُمَّ

#### وقال حسّان في عثمان ايضا

XXXII.

الرمل

وَعَدِيدِهِ وَإِمَدَا اللهُ وَدَهَدَ بَ مَنَدَا اللهُ وَدَهَدَ بَ مَنَدَا اللهُ وَدَهَدِ مَنَدَ أَوْدَى فَذَهَبُ وَفَرِيدِ اللهُ اللهُ مَنَا أَوْدَى فَذَهَبُ وَاضِحَ اللهُ اللهُ مَنَا أَوْدَى النَّسَبُ وَاضِحَ اللهُ اللَّهُ مَنَا وَفَى النَّسَبُ

مَا نَقَمْتُمْ مِنْ لِيَدابٍ خِلْفَةٍ قَدُمُ مَنْ لِيَدابٍ خِلْفَةٍ قُدُمُ مُكِّلٌ فَقَدْ بَدَّلَكُمْ فَقَدْ مَدَّلَكُمْ فَقَدْ مَدَّلَكُمْ فَعَيْفَ فَفَرِيقَ هَالِكُ مِنْ عَجَفِ إِذَا قَتَمْتُمْ مَا إِحَدًا ذَا مِرْتَةٍ

XXXIII.

# وقال حسّان في عثمان

البسيط

عَنْهَا تَسَرَّعُ قَوْلٍ غَــيَّـــرَ الشَّعَرَا أَحْدَثَ قَوْمُكُ فِى عُثْمَانَ لِي حَبَرَا لَمْ أَقْضِ مِنْهَا إِلَى مَا قَوْمِنَا وَطَرَا قَدْ أَصْبَحَ القَلْبُ عَنْهَا كَانَ يَضْرِفُهُ يَا زَيْدُ يَا سَتِيدَ التَّجَارِ إِنَّ لِمَا وَإِنَّ لِي حَاجَةً يَا زَيدُ أَنْكُرُهَا

وَأَضْرِبُ بِالسَّيْفِ مَنِ كَادَهَا أُسُوكَ تُنعَقِّضُ أَلْبَسَادَهَ قِ حَدَّى نُكُسِّرَ أَعْدُوادَهَا مُ وَآجُتَابَ النَّاسُ أَخْشَادَهَا 15 \_نَ عَادَ لَهُ الشُّرْمَنَ عَادَهَ المُ وَكُنَّا لَدَى الْجَهْدِ أَعْمَادَهَا

وَأَحْمِلُ إِنْ مُغْرِمٌ لَـابَــهَــا ويَشْرِبُ تَعْلَمُ أَنَّا بِهَا نَهُزُّ الفَنَا فِي صُدُورِ الكُّمَا إِذَا مَا آئْتَشَوَّا وَتَصَابَى الْحُــلُــو وَقَالَ الْحَوَاصِنُ لِلصَّالِحِيـ جَعَلْنَا النَّعِيمَ وِقَاآ البُّؤُوسَ

XXIX.

وفال حسان

تَهُمُّ هَـوَادِي مُجْمِدِ أَنْ تَصَوَّبُ الطويل بِهَا لا أُريدُ السِّنَّوْمَ حَتَّى تَغَيَّبَا تُراقِبُ عَيْني آخِرَ اللَّيْلِ كَوْكَ بَا مَعَ الصُّبْحِ تَتُلُوهَا زَواحِفَ الْغُبَا وَصَرْفَ النَّوَى مِنْ أَنْ تُشْتَّ وَتَشْعَبَا 5 بِرَوْعَاتِ بَيْنِ تَـثُرُكُ الرَّأْسَ أَشْيَبَا وَقَدْ جَنَحَتْ شَمْسُ النَّهَارِ لِتَغْرُبُ عُشِيَّةً أَوْفَ اغُضْنَ بَانٍ فَطَرَّبَ وَمَا الطَّيْرُ إِلَّا أَنْ تَمُرَّ وَتَنْعَبَا أَعَالِمُ نَفْسِي أَنْ أَقُومَ فَأَزْكَبَا 10 تَجَـاوَزُ رَأْسَ الْأَرْبَعِينَ وَجَرَّبَ مَفَارِقُهُ لَوْنًا مِنَ الشَّيْبِ مُغْرَبِّا وَصَدًّا إِذَا مَا أَشْقَبَتْ وَتَجَدَّبَ عَصَا البَيْنِ لَمْ تَسْطِعْ لِشَعْفَآ مَطْلَبَا وَلَيْسَ بِمَعْدُورِ إِذَا مَنَا تَطَرَّبُا 15 وَلَكِنَّ بُقْيَا رَهنِةً وَتَصَعَّبَا مُطَاعًا ولا جَارًا لِشَعْشَآء مُعْتَبَا

تَطَاوَلَ بِالْخَمِّانِ لَيْدَلَى فَلَمْ تَكَدْ أَبِيتُ أَراَعِيَهِ اللَّهِ مُدُوكَّ لُ إِذَا غَارَ مِنْهَا كَوْكَتِ بَعْدَ كُـوْكَـبِ عَوَائِرَ تَتْرِى مِنْ مُجُدوم تِحَدالُ ــ هَا أَخَافُ فُجَاةً الفِرَاقِ بِمَغْتِدِهِ وَأَيْقَنْتُ لَمَّا قَوَّضَ الْحَدِيُّ خَيْمَهُمْ وأَسْمَعَكُ الدَّاعِي الفَصِيحُ بِفُ-رُقَـةٍ وَبَيَّنَ فِي صَوْتِ الغُرَابِ آغْتِرَابُهُمْ وَفِي الطَّيْرِ بِالْعَلْيَآءِ إِنَّ عَرَضَتْ لَنَا وَكِدْتُ غَدَاةَ البَيْنِ يَغْلُبُنرِي الهَوَى وَكَيْفَ وَلَا يَنْسَى التَّصَابِيَّ بَعْدَمَـا وَقَدْ بَانَ مِا يَأْتِي مِنَ الْأَمْرِ وَاكْتَسَتْ أَتَجْمَعُ شَوْقًا إِنْ تَرَاخَتُ بِهَا النَّوَى إِذَا آنْبَتَ أَسْبَابُ الْهُوَى وَتَصَدَّعَتَ وَكَيْفَ تَصَدِّى المرِ فِي اللَّبِ للصَّبَا أَطِيلُ ٣ جُتِنَابًا عَنْهُمُ غَيْرَ بُغْضَةٍ أَلَا لَا أَرَى جَارًا يُعَلِّلُ نَفْسَــهُ

فَـلا تُلْبَسُـوا زِيُّـا كـزِيِّ الْاعَـاجِم بِصُمْ القَدَا والـمُـقْرَبَـاتِ الصَّلَادِمَ رِدَافَتُمَا عِنْدَ آختِ ضَارِ المَوَاسِم

فَ لَا تَجُ عَدُوا لِذَّهِ نِدَّا وَأَسْلِمُ وا وَإِلَّا أَبَحْنَاكُمْ وَسُقَّانَا نِسَاآءُكُمْ وَأَفْضَلُ مَا نِلْشُمْ مِنَ الْمَجْدِ وَالعُلَى

#### وقال حَسَّانُ

XXVI.

أَنَبُ التَّيْسُ أَمْ نَطَقَتُ جُذَامُ أَجَدْى تَخْتَ شَاتِكُ أَمْ غُلَامُ

لَعَمْرُ أَبِي سُمَيَّةً مَا أَبَالِي إذامًا شَاتُهُمْ وَلَدَتُ تَدَادَوْا

الوافر

# وقال يججو المغيرة بن شعبة

XXVII.

الوافر

تَبيحَ الوَجْمِهِ أَعْمَورَ مِنْ تُمهِمِ عَفِ غَدَاةً لَقِيتَ صَاحِيَةً النَّصِيفِ مِنَ الْأَحْشَاءَ وَالْخَصْرِ اللَّطِيفِ لَوْ أَنَّ اللَّوْمَ يُنْسَبُ كُـانَ عَبْدًا تَرَكْتُ الدِّينَ وَالإِيْمَانَ جَهَّلًا وَرَاجِعْتَ الصِّبَا وَذَكَّرْتَ لَـعْـوًا

XXVIII.

#### وقال حسّان

الميقارب

وَجَرْىَ الـدُّمُـوعِ وِإِنْــفَــادَهَــا وَمُلْدَةً مِي عِرَاضٍ وَأَوْتِدَادَهما إِذَا لَجَبُ مِنْ سَحَابِ الرَّبِيدِ عِمَرَّ بِسَاحَةِ عَلَى المَا حَدِيمَا جادَها إِذَا مَا تَنْوَ إِلَهُ آدَهُا 5 وَوَجْهًا كُوجْ فِي الْغَزَالِ الرَّبِي بِي يَقْرُو تِلْقًا وَأَسْنَادَهُ ا يَخَافُ جَهَامًا وصرَّادَهَا خَذُولَ العَشِيَرة حَسَّادَهَ سَفَاهًا وَيُبْغِضُ مَنِينَ سَادَهَا وَنَابَ مُنتِيدَةً زَادَهَا أُكَلِّفُ نَفْسِي اللهِ عَ آدَهَا إِلَى وَأَكْدِبُ إِبْعَادَهَا

الَمْ تَدُر العَيْنُ تُسْهَادَهُا تَدُذُكُرُ شَعْدَاً عَدَا اللَّهِ الدَّرَى وَقَامَتْ تُرَائِكُ مُغْدَوْدِنَّا مَأُوبَّهُ اللَّيْلُ شُطْرَ العِضَاةُ فإلمَّا هَلَكْتُ فَدِلًا تَنْكِحِي يَرى مِذْحَةُ شَــــم أَعْرَاضِهـــا وَإِنْ عَاتَـبُوهُ عَلَى مَرَوَّةٍ 10 وِمِثْلَبِي أَطَاعَ وَلاَكِدَّ نِسى سَلَّاوتي العَشِيرَةَ مَا حَاوَلَتُ

دَبّ دَبّا وَسُطَ رَقَاتِهُ لَيَامٌ خَمْسًا تَرَدّى بِرِدَة العُلامُ خَمْسًا تَرَدّى بِرِدَة العِظامُ دِرْيَاقَةً تُورِثُ فَشْرَ العِظامُ مُخْتَلَقُ الدِّفْرَى شَدِيدُ العِزَامُ مُخْتَلَقُ الشَّأْنُ خَفِيفُ القِيَامُ 15 كَمْ يَقْدِهِ الشَّأْنُ خَفِيفُ القِيَامُ 15 جُمْدُدّيد فِي فَضُولِ القِيامُ مَخْتَامُ الْمَاتِ مَرَاح عَلَامًا مَنْ وَمِرَاح عَلَامًا مَنْ وَمِرَاح عَلَامًا مَنْ فَضُولِ الزِمَامُ شَمْبَآءَ تَرْوى أَهْلَهُا بِالقَتَامُ 20 شَمُّولَى وَلَا تُحْصَامُ 20 وَيَقْرُحُ الخِصَامُ 20 وَيَقْرُحُ الخَرِصَامُ الْحِرَاحِيةُ السَّرَةِ اللَّهُ يَسُومُ الخِصَامُ 20

تَدِبُ فِي الْجِشْمِ دَبِيبًا كُمُا كُأَشًا إِذَا مَا الشَّبْخُ وَالَى بِهَا مِنْ خَمْرِ بَيْسَانَ تَحْتَيَرُدُ هَا يَشْعَى بِهَا أَحْمَرُ نُو بُرُنُسٍ يَشْعَى بِهَا أَحْمَرُ نُو بُرُنُسٍ ثَمْ فِكْرَهَا واللهِ مُستَعْجِلٌ فَعْ فِكْرَهَا واللهِ الله جَسْرَةِ تَحْسِبُهَا مَجْسُونَةً تَغْتَالِى قَوْمِى بَنُو النَّجَارِ إِلَى أَتْبَلَتَ قَوْمِى بَنُو النَّجَارِ إِلَى أَتْبَلَتَ فَوْمِى بَنُو النَّجَارِ ولا نُسلِم اللهَ

XXV.

# وقال حسّان يوم الوفادة

وَجَاهُ المُلُوكِ وَآخَتِمَالُ العَظَآئِمِ الطويلَ عَلَى أَنْفِ رَاضٍ مِنْ مَعَدٍّ وَرَاغِمِ عَلَى أَنْفِ رَاضٍ مِنْ مَعَدٍّ وَرَاغِمِ جَمَابِ يَعَدِّ وَرَاغِمِ جَمَابِ يَعَدِّ وَرَاغِمِ جَمَابِ الْجَوْلِي وَسَّطَ الْأَعَاجِمِ بِأَلْسَيَافِكَ مِنْ كُلِّ بِالْحَ وَظَالِمِ وَطِلْبَكَ لَهُ نَفْسًا بِغَى الْمَغَافِ المَّوَادِمِ وَطِلْبَكَ المَّوْادِمِ وَلِلْمُنْ الْخَيْدِمِ مِنْ آلِ هَاشِمِ وَلَكَذْنَا نَبِي الْمُرْهَفَاتِ الصَّوْادِمِ وَلَكَذْنَا نَبِي المُرْهَفَاتِ الصَّوْادِمِ وَلَكَذْنَا نَبِي الْمُرْهِفَاتِ السَّوَادِمِ وَلَكَذْنَا نَبِي وَآئِدِتِ مَنَ آلِ هَاشِمِ وَلَكَذَا نَبِي وَآئِدِتِ مَنَ آلِ هَاشِمِ وَلَكُومِ السَّمَكُولِ مِنْ المَعَدُومِ لَا مَكَادِمِ لَا مَكَادِمِ لَا مَكَادِمِ فَلَيْ الْمَعَلَى فِي الْمَكَادِمِ وَلَا مَنْ نَبْنِ ظِلْمُوا فِي الْمَكَادِمِ وَحَادِمِ 10 وَمَالِمُ مَنْ بَيْنِ ظِلْمُوا فِي الْمَقَامِمِ وَالْمُوالِكُمَ أَنْ تُقْسَمُوا فِي الْمَقَامِمِ الْمَقَامِمِ وَأَمْوَالِكُمَ أَنْ تُقْسَمُوا فِي الْمَقَامِمِ وَالْمُوالِمُ مَا أَنْ تُقْسَمُوا فِي الْمَقَامِمِ وَالْمُوالِمُ مَا أَنْ تُقْسَمُوا فِي الْمَقَامِمِ وَالْمَعَالِمِ مَا الْمَقَامِمِ فَالْمُ وَلَالِكُمَ أَنْ تُقْسَمُوا فِي الْمَقَامِ فِي الْمَقَامِ مِنْ الْمَقَامِمِ وَالْمُوالِكُمَ أَنْ تُقْسَمُوا فِي الْمَقَامِيمِ الْمَعَالِيقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمِ فَي الْمَقَامِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَامِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِ

هَلِ الْمَجْدُ إِلَّا الشُّودَدُ الْعَوْدُ والتَّدَى

نَصَرَنَا وَآوَيْنَا النَّبِ فَ مُحَدَّدًا

بَحَدِي حَريد أَصْلُهُ وَفِمَارُهُ

نَصَرْنَا وُ آوَيْنَا النَّا عَلَّ وَسُطَ رِحَالِمَا الْحَدْدُ الْمَدْلُ وَسُطَ رِحَالِمَا الْحَدْدُ الْمَدْلُ وَسُطَ رِحَالِمَا الْحَدْدُ الْمَدْلُ وَسُطَ رِحَالِمَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُطَ رِحَالِمَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُطَ وَحَالِمَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُعَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُعَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُعَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُعَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَمَا وَنَا نَصْرُهُمْ عَنْهُ وَمَا نَسَرُعُوا أَوْ قَالَ عُومُوا عَلَيْدًا سَاعَةً رَبَعُوا أَهْلُ الصَّلِيبِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ البِيئِ وَلاَ يَكُنْ هَمُّكَ الْأَمْرَ اللَّذِى مَنَعُوا شَرَّا يُخَاضُ عَلَيْهِ الصَّابُ والسَّلَعُ إِذَا الزَّعَانِفُ مِنْ أَظَفَارِهَا خَشَعُوا إِذَا الزَّعَانِفُ مِنْ أَظَفَارِهَا خَشَعُوا وَإِنْ أَصِيبُوا فَسَلا خُدورٌ ولا جَدنِعُ أَسْدُ بِمِيشَةً فِي أَرْسَاغِهَا. فَديَعُ إِنَّا تَنفَرَّقُ مِن إِلَى الْوَحْشِيَةِ الذَيَعُ إِنَّا تَنفَرَّقُ مِن الْهُمْوَا وَالشِّيعُ إِنَّا تَنفَرَّقُ مِن الْمُحْمَوا فَي الْمُحْمَوا وَالشِيعُ إِنَّا تَنفَرَّقُ مِن الْمَعْمُوا فَي الْمُحْمَوا وَالشِيعُ إِنَّا تَنفَرَّقُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّيعُ عَلَيْكُ صَنَعُ إِن جَدَّ بِالتَّاسِ جِدُّ القَوْلِ أَو مَسَعَعُوا إِن جَدَّ بِالتَّاسِ جِدُّ القَوْلِ أَو مَسَعَعُوا أَعْطُواْ نَبِيَّ الهُدَى والبَرَّ طَاعَتُهُمْ إِنْ قَالَ سِيرُوا أَجَدُوا السَّيْرَ جَهْدَهُمُ مَا زَالَ سَيْرُهُمُ حَتَّى آسْتَقَانَ لَهُمْ خَدْ مِنْهُمُ مَا أَنَى عَقُوا إِذَا غَضِبُوا خَدْ مِنْهُمُ مَا أَنَى عَقُوا إِذَا غَضِبُوا نَى عَنْوًا إِذَا غَضِبُوا نَى عَدْوَهِمْ فَاتَرُكُ عَدَاوَتُهُمْ نَى كَرْبِهِمْ فَاتَرُكُ عَدَاوَتُهُمْ لَا فَرْكُ عَدَاوَتُهُمْ لَا فَرْكُ عَدَاوَتُهُمْ لَا فَرْكُ عَدَاوَتُهُمْ لَا فَرْحُ إِنْ أَصَابُوا مِنْ عَددُوهِمِ مَكَنَيْكُ لَا فَرْحُ مِنْ عَددُوهِمِ لَا نَدِبُ لَهُمْ كَانَتُهُ مِنْ مَنْهُمُ مَا فَيْ الوَغَا والمَوْتُ مُكْتَنِعُ لَهُمْ وَمُولُ اللّهِ شِيعَمْهُمْ وَلَا لَمْ فِي الْوَغَا وَلَمْ اللّهِ شِيعَمْهُمْ وَلَا لَا لَهُ شِيعَمْهُمْ أَذَ فَي لَهُمْ مُدَحِى قَلْبُ يُوازِرُهُ فَي الْأَدْفِ شِيعَامُ كُلُهُمْ أَذْ فَي لَهُمْ مُدَحِى قَلْبُ يُوازِرُهُ فَا إِنَّا فَي الْمُعْمَاءُ كُلِّهِمْ فَا أَذْ فَكَ لَهُمْ مُذَحِى قَلْبُ يُوازِرُهُ فَا إِنَّهُمْ أَذْ فَكُلُ فَي الْأَحْمَاءُ كُلِّهُمْ أَذْ فَكُلُ لَا اللّهُ عَيَاءً كُلّهِمْ أَذْ فَكُلُ لَا لَهُ مُنْ الْأَحْمَاءُ كُلّهُمْ فَاللّهُ مَنْ الْأَحْمَاءُ كُلّهُمْ أَذْ فَكُلُ لَا اللّهُ عَلَاثُ كُلّهُمْ أَذْ فَكُلُهُمْ فَا أَنْ فَكُمْ لَا اللّهُ عَيَاءً كُلّهُمْ فَاللّهُ مَنْ مُنْ مُنْ لَكُونُ وَلَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَا لَاللّهُ عَلَى الْمُعْمَا أَنْ فَي الْمُؤْلِقُومُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَا لَا لَهُ عَلَالُهُ عَلَالًا لَا لَهُ عَلَالًا مُعْلَالًا عَلَالًا لَا لَا لَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَيْكُولُولُولًا لَهُ عَلَالِهُ عَلَالْكُولُولُولُولُولُو

# وقال حسان ايضا

XXIV.

وَمَظْعَنُ الْحَيِّ وَمَبْنَى الْخِيامُ تَقَادُمُ الْحَيْدِ بِوَادِ تِهَامُ فالْحَبْلُ مِنْ شَعْشَآ َ رَثُّ الرِّمِامُ تَذْهَبُ صُبْحًا وَتُرَى فى المَسَامُ مَأْلَفُهَا السِّدرُ بِنَهِ عَفَى بَرَامُ مُقَارِبَ الْخَطْوِ ضَعِيفَ البُغَامُ في رَصَفِ تَحْتَ ظِلالِ الْعَمَامُ مِنْ بَيْتِ رَاسٍ عُتِقَتَ فِي الْجِعَامُ مِنْ بَيْتِ رَاسٍ عُتِقَتَ فِي الْجِعَامُ مَرَّ عَلَيْهِ مَا أَنْ طُعُ عَامَ فَعِ الْجِعَامُ مَرَّ عَلَيْهِ فِي بُيُدوتِ الرَّحَامُ مَا هَاجَ حَسَّانَ رُسُومُ الـمَـقَـامُ والسُّوْىُ قَـدْ هَـدَّمَ أَعْـضَـادَهُ قَدْ أَدْرَكَ الوَاشُونَ مَا حِـاوَلـوُا جِيِّـيَّةٌ أَرَّفَـنـي طَـيْـهُ هَـ حَيِّـيَّةٌ أَرَّفَـنـي طَـيْـهُ مُـطـنِـلً مَلْ هِـى إِلَّا ظَبْيَـةٌ مُـطـنِـلً تُـزْجِـى غَـزَالًا فَـاتِـرًا طَرْفُـهُ كَـأَنَّ فَـاهَـا تَـغَـبُ بَـارِدُ شُجَّـتَ بِصَهْبَاءَ لهـا سَـوْرَةُ عَنْقَهَا الْحَائُـوتُ دَهْرًا فَـقَـدُ عَنْقَهَا الْحَائُـوتُ دَهْرًا فَـقَـدُ

السريع

شَجَاعُ اذا سِيمَ الظُّلَامَ فَ مِجْسَرُ بِمُعْتَرِكُ فِيهِ القُّنا يَتَكَسَّرُ بِمِعْتَرِكُ فِيهِ القُّنا يَتَكَسَّرُ 10 جِنانُ ومُلْتَقُّ الْحَدَائِقِ أَخْصَرُ 10 وَفَاءً وَأَمْرًا جَازِهِ حِينَ يَامُسرُ دَعَائِمُ مِعْتَدَرُ وَمَسَفَّتَخَرُ وَمَامَّ إِلَى طَوْدٍ يَسرُولُ وَمَسفَّتَخَرُ وَمَامَّ إِلَى طَوْدٍ يَسرُولُ وَمَسفَّتَخَرُ وَمَامَّ إِلَى طَوْدٍ يَسرُولُ وَيَسقَّبُ رُفَاتًا إِلَى مَا ضَاقَ بِالقَوْمِ مَصْدَرُ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ وَالْكِتَابُ المُطَعَّرُ 15 عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ وَالْكِتَابُ المُطَعَّرُ 15 عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ وَالْكِتَابُ المُطَعَّدِرُ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ وَالْكِتَابُ المُطَعَّدِرُ عَلَيْهُمْ أَحْمَدُهُ الْمُستَخَسَيَّرُ عَيْثُ يُعْصَرُ عَيْثُ يُعْصَرُ عَيْثُ يُعْصَرُ عَيْثُ يُعْصَرُ عَيْثُ يُعْصَرُ عَيْثُ يُعْصَرُ وَنِ حَيْثُ يُعْصَرُ عَيْثُ يُعْصَرُ عَيْثُ يُعْصَرُ وَنِ حَيْثُ يُعْصَرُ وَنْ حَيْثُ يُعْصَرُ وَنَ حَيْثُ يُعْصَرُ وَنِ حَيْثُ يُعْصَرُ وَنِ عَيْثُ يُعْصَرُ وَنِ حَيْثُ يُعْصَرُ وَنِ حَيْثُ يُعْصَرُ وَمِيْعَمُ وَالْمِي وَنِ حَيْثُ يُعْصَرُ وَالْمَلْعَابُ الْمُعْمِرُ وَمِنْ حَيْثُ يُعْصَرُ وَالْمَلَعُ فَرَا لَالْمُعَالِقُولُ وَمِنْ حَيْثُ وَمِالَةً الْعُودِ وَنِ حَيْثُ وَمِنْ عَيْثُ وَمِالَعُولُ وَمِنْ حَيْثُ فَالْمُ اللّهُ وَمِنْ عَيْثُ وَمِالًا وَمُولِ وَنِ عَيْثُ وَمُ الْمُعْمِلُ وَمِنْ عَيْثُ وَمُنْ الْمُعْمِلُ وَمِنْ عَيْثُ وَمِنْ عَيْثُولُ وَمِنْ عَيْثُ وَمُ الْمُعْمِلُ وَمِنْ عَيْثُ وَمِنْ عَيْثُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ وَمِنْ عَيْثُولُ وَمِنْ عَيْثُولُ وَمِنْ عَيْثُ وَالْمِنْ الْمُعْمِلُ وَمِنْ عَيْثُ ونِ الْمِنْ الْمُعْمِلُ وَمِنْ عَيْثُولُ وَمِنْ عَيْثُولُ وَالْمِلْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمِنْ الْمُعْمِلُ وَالْمِلْمُ الْمُعْمِلُ والْمُولِ وَمِنْ عَيْثُولُ وَالْمِنْ الْمُعْمِلُ وَمِنْ عَيْثُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقِلُ وَالْمِنْ الْمُعْمِلُ وَالْمُعُلِقِيْ الْمُعْمِلُ وَلَالِمُ الْمُعْمِلُ وَلِي عَلَى الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمُعِلِيْ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُولِ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ لِلْمُعْمِلُ وَالْمِلْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْ

أَغُرُّ كُلُونِ البَدْرِ مِنْ آلِ هَاشِهِمِ فَطَاعَنَ حَتَّى مَالُغَيْرَ مُسوَسَّهِ فَطَاعَنَ حَتَّى مَالُغَيْرَ مُسوَسَّهِ فَصَارَ مَعَ المُسْتَشْهِدِينَ نَوَابُهُ فَصَارَ مَعَ المُسْتَشْهِدِينَ نَوَابُهُ فَكَا زَالَ في الإسْلَامِ مِنْ آلِ هَاشِمِ هُمُ جَبَلُ الإسْلَامِ وَالنَّاسُ حَوْلُهُ هُمُ جَبَلُ الإسْلَامِ وَالنَّاسُ حَوْلُهُ هُمُ أَوْلِيَا اللَّهِ أَنْزَلَ مُحَكَمَةً هُمُ أَوْلِيَا اللَّهِ أَنْزَلَ مُحَكَمَةً وَحَدْزُهُ وَالْعَبَالُ وَمِنْهُمْ جَعْفَرُ وَآبُنُ أُمِّهُمْ وَمِحَدُرُهُ وَالْعَبَاسُ مِنْهُمْ وَمِحَدُهُمُ وَمِحَدُهُمُ وَمِحَدُهُمُ وَمِحَدُرُهُ وَالْعَبَاسُ مِنْهُمْ وَمِحَدُهُمُ وَمِحَدُونَهُمْ وَمِحَدُونَهُمُ وَمِحَدُونَهُ وَالْعَبَاسُ وَمِنْهُمْ وَمِعْ وَمِحْدُونَهُ وَالْعَبَاسُ وَمِنْهُمْ وَمِحَدُونَا فَالْعَبَاسُ وَمِنْهُمْ وَمِعْ مَعْمُ وَمُعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَنْ وَالْعَبَاسُ ومِنْهُمْ وَمِعْمُ وَمُعْمَ وَمِحْدُونَا فَالْعَبَاسُ اللّهِ الْمِنْ اللهُ الْمُعْمَ وَمِعْ وَالْعَلَمُ اللّهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ وَالْعَبُونَ الْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللهُ الْعُمْ وَالْعَلَمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُونُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُومُ وَالْمُ الْعَلَمُ الْمُعُمْ وَالْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمْ وَالْمُ الْمُ الْعُمْ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُل

XXII.

عَلَى أَنْفِ رَاضٍ مِنْ مَعَدٍّ وَرَاغِمِ الطويلَ بِأَمْيَا فِئَا مِنْ كُلِّ بَاغٍ وَظَالِمِ

مَنَعْنَا رَسُول الِلَّهِ إِنْ حِلَّ وَسَطَنَا مَنَعْنَاهُ لَمِّا حَلَّ وَسُطَ بَيُــوتِـــَــا

XXIII.

قَدْ بَيْنُوا سُتَّةً لِلنَّاسِ تُـتَّبَكُ تَقْوَى الْإِلَّهِ وَإِلْأَمْرِ الَّذِي شَرَعُوا أَوْ حَاوَلُوا النَّفْعَ وَمِنْ أَشْيَاعِهِمْ نَفَعُوا إِنَّ الْحَلَائِق حَقًّا شَرُّهَا الْـبِدِئُعُ عِنْدَ الدِّفَاعِ وَلا يُوهُونَ مَما رَفَعُوا 5 فَكُلُّ سَبْقٍ أَوْ دُنِي سَبْقِهِمْ تَسبَدعُ ولا يُصِينُهُمُ في مَطْمَعِ طَـبَدعُ في فَضْلِ أَحْلامِهِمْ عَنْ ذَاكَ مُشَّسَعُ في فَضْلِ أَحْلامِهِمْ عَنْ ذَاكَ مُشَّسَعُ وَمِنْ عَدُو عَلَيْهِمْ جَاهِدٍ جَدَعُوا 10

إِنَّ الدُّوَائِبُ مِنْ فِهْرِ وَإِخْسَوْتِهِمْ يَرْضَى بِهَاكُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيسَرَتُهُ قَوْمٌ إِنَّا حَارَبُوا ضَرُّوا عَسَهُوَّهُمُ سَجِيَّةُ تَلْكُ مِعْهُمْ غَيْرُ مُخْسَدَقَيْهِ لا يَرْقَعُ النَّاسُ مَسَا أَوْهَتْ أَكُفُهُمُ إِنْ كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمُ وَلا يَخَفُّتُونَ عَنْ مَوْلِي بِفَضَلِهِ مِهِمَ لا يَجَمِّهُلُونَ وَإِنْ حَاوَلْتَ جَهْلَهُمُ أَعِفَّةُ ذُكِرَتْ فِي الوَحْسِي عَقَّهُمُ كَمْ مِنْ صَدِيقٍ لَهُمْ نَالُوا كَرَامَتَهُ كَمْ مِنْ صَدِيقٍ لَهُمْ نَالُوا كَرَامَتَهُ فَأَصْبَهَ مَسْرُورًا بِطَيْبَةً رَاضِيا قريب ولا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيَا وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ الوَغَى وَالتَّآسِيَا جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْحَبِيبُ المُصَافِيَا وَأَنَّ كِتَابَ اللهِ أَصْبَحَ هَادِيَا فَلَمَّا أَتَانَا وَآطَمَأَنَّتُ بِهِ التَّوَى وَأَصْبَحَ لا يَخْدَشَى عَدَاوَةَ ظَالِم وَ بَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِئَا مُحَارِبُ مَنْ عَادَى مِنَ التَّاسِ كُلِّهِمْ وَنَحْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَدِيرُهُ

# وقال يرثى عثمان بن عفّان

XX.

فَلْيَاتِ مَأْمَدَةً فِي دَارِ عُشْمَانَا فَوْقَ الْمَخَاطِمِ بَسَيْفٌ زَانَ أَبْدَانَا مَا كَانَ شَأْنُ عَلِي وَآبْنِ عَفْانَا اللّهُ أَكْبَرُ يَا ثَأْرُاتِ عُصْمَانَا وَبِالْأَمِيسِ وَبِالْإِخْوانِ إِخْوَنَا حَتَّى الْمَمَاتِ وَمَا سُمِّيتُ حَسَانَا قَدْ يَنْفَعُ الصَّبْرُ فِي الْمَكْرُودِ أَحْيَانَا حَتَّى يَحِينَ بِهَا فِي الْمَوْتِ مَنْ حَانَا خَلِيفَةَ اللّهِ فِيكُمْ كَالَدِي كَانَا

#### وقال حسّان

XXI.

وَهُمُّ إِذَا مَا نَوَّمَ النَّاسُ مُسَمَّ وَرُ سَهُوحًا وَأَسْبَابُ البُكُآ الشَّذَكُ رُ وَكَمْ مِنْ كَرِيم يُبْتَكَى ثُمَّ يَضَبِرُ شَعُوبَ وَقَدْ خُلِفْتُ فِيمَنَ يُؤَخِّرُ بِمُؤْتَةَ مِنْهُمْ ذُو الجَنَاحَيْنِ جَعْقَرُ جمعِيعًا وَأَسْبَابُ المَنِيَّةِ تَحَفَّطِرُ إِلَى المَوْتِ مَيْمُونُ النَّقِيمَةِ أَزْهَرُ تَأُوَّبَنِي لَيْ لِيَشْرِبَ أَعْسَرُ لِذَكْرَى حَبِيبِ هَيَّجَتْ ثَمَّ عَبْرَةً بَلَآءٌ وَفِقْدَانُ الْحَبِيبِ بَلِيَّةً رَأْيَتُ خِيَارَ الْمُؤْمِنِينِ تَوَارَدُوا وَأَيْتُ خِيَارَ الْمُؤْمِنِينَ تَوَارَدُوا فَلَا يُبْعِدَنَ اللَّهُ قَتْلَى تَدَابَعُوا وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ حِينَ تَكَابَعُوا غَدَاةً غَدَوًا بِالمُؤْمِنِينَ يَقُوهُهُمْ

الطويل

لِلَّذِي جَـمَّـلَتْ بِغَيْرِ آفْتِرَاطِ بَــــيّــنَ بِــيـضٍ نَواعِـمَ فِي الرِّبَاطِ 5 نُـبِّـهُـوا بَعْدَ خَفْقَةِ الْأَشْـرَاطِ عُتِّقَتْ مِنْ سَلَاقَةِ الْأَنْ بَاطِ لَ وَنَادَمُ اللَّهِ عَلَاطٍ مَهَّدُوا حُرَّ صَالِحِ الْأَنْسَمَاطِ 10 بَيْنَكُمْ غَيْرُسُمْ عَدِ الإخْدِلَاطِ مَعرِي صَارمُ الْحَدِيدِ إِبَاطِي مِثْلِ سِرْحانِ غَابَةٍ وَحَاطِ رَاعَدنا صَوْتُ مِضْدَم نِنشَاطِ لَمْ يُذَلَّلُ بِمِعْلَمْ فِي وَرِبَاطِ 15 وَمَرَافِيدَ فِي السِّيدَ إِي السِّيدَ لِغُلَام مُعَاوِدِ الإعْتِبَاطِ تَجِدُ مَا يُحِدًا قَلِيلَ السِّقَاطِ تَدِّقَ الغَرْبِ مَانِعًا لِلسِّعِاطِ مُدْمَجًا مَثْنَهُ كَمَتْن المِقَاطِ 20 عَالِمْ كَيْفَ فَوْزَةُ الْأَبَاطِ في فَـضـآء وفي صَحَـارٍ بَـسَـاطِ وبحِلْم يَكُفُّهُ بِعِلَاطِ مِنْ لِسَانِي خِيَانَةُ الإِنبُسَاطِ

رُبَّ لَهُو شهِدَّتُهُ أُمَّ عَـــــــرُو مَنْعُ نَدَامَتَىٰ بِيضِ الوُجُودِ كِـرَامِ لِكُمَيْتِ كَأَنَّهَا دَمُ جَوْفٍ فِلْحَتُواهَا فَشَّى يُهِينُ لَهَا المَا ظُلُّ حَوْلِي قِيَانُهُ عَازِفَاتٍ طُفْنَ بِالكَأْسِ بَيْنَ شَــرَّبٍ كِـرَام سَاعَامَةً ثُمَّ قَالَ هُونَ بَدادٍ رُبّ خَرْقٍ أَجَزْتُ مَلْعَبَةَ الْعِن فَوْقَ مُسْتَنْزِلِ الرَّدِيفِ مُنِيفِ بَيْنَمَا نَحْنُ نَشْتُوى مدن سَدِيفٍ فأتيما بسابح يعبروب غَيْرَ مَسْم وحَشَكِ كُومٍ صَفَايَا فَتَنَادُوا فَأَلْجَهُ وَهُ وَقَالُوا سَكِّنَنَّهُ وَآكَفُفُ إِلَيَّكَ مِنَ الْغَرْبِ فَتَوَلَّى الغُلامُ يَكَمْ مَ عَلَمَ مُ مُحَمِّرًا وَتَوَلَّيْنَ حِينَ أَبْكَرْنَ شَخْصًا فَوْقَه مُطْعِمُ الوُحُـوشِ رَفِـيـتُ دَاجِقْ بِالطِّرَادِ يَرْمِلِي بِطَرْفِ تُصمَّ وَالَا بِسَمْ كَمِي وَتَحُرومٍ وقال حسَّان في النبيُّ صَلْعُم

> تُوى بِمَكَّةَ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ المَوَاسِمِ نَفْسَهُ

XIX. الطويل

يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَى خَلِيلًا مُوَّاتِياً فَلَمْ يَرَ مَنْ يُواوِى وَلَمْ يَرَدَاعِيًا سَنُدُرِكُنَا إِنْ نِـنْتَـهُ بِالْأَنَـامُـل تَئَارَّ قُـلِـيـلاً سَـلْ بنـا في القبابِلِ وَأَمْرِ العَوَالَّــِي فَيِي النُّحُطُوبِ الْأُوَآثِلُ تَلِيدًا وَفِكْرًا نَامِدِيًا غِيرَ خَامِلِ فَــنَحْــنُ بِأَعْــلَـى فَرْعِهِ الــمُتَطَاوِلُ وشُبَّانُنُا بِالْفَحْرِشِ أَبْخَرِلُ باخِرلِ عَفَافًا وَعَانِ مُونَدَقِ بالسَّالَاسِل إِنَا آخَتُنَارَهُمْ فِي الْأُمْرِ أَوْفِي الزَّلَازِلِ أَواَئِـــُـــــُـــا بـــالحَــقِ أَوَّلَ قَــائِــلِ نَصِلٌ حَافَتَيْمِ بِالقَنَا وَالقَنَا بِإِل نُطَاعِنُهُمْ بِالسَّمْهَرِيِّ النَّوَابِلِ كَتَائِـبَ نَمْشِي حَوْلَهَا بِالْمَنَاصِلِ بِكُلِّ فَتَى حَامِي الْحَقِيقَةِ بَاسِلُ وَكَائِنَ تَرَى مِنْ مُشْفِقِ غير وَائِلِ فَأَوْلَى لَكُمْ أَوْلَى حُداةً الزُّوامِلِ لأعْدِلُ رَأْسَ الْأَصْعَرِ المُتَمَائِلِ وَأَحْجُبُهُ كُنَّ لا يَطِيبَ لِإِكِل وقال حَسّان

تَجَدُّنَا سَبَقْنَا بِالفِّعَالِ وبالنَّدَى وَتَحَنُّ سَبَقْنَا النَّاسَ مَجَدًا وسُودَدًا لَنَا جَبَلُ يَعْلُو الْجِـبَـالَ مُـشَرَّفٌ مَسَامِيحُ بِالمَعْرُوفِ وَسُطَ رِحَـالِدَـا 15 ومَنْ خَيْرُ حَتَّى تَعْلَمُونَ لِسَائِلِ وَمَنْ خَيرُ حَيِّ تَعْلَمُون لِجَارِهِمَ وَفِيَنَا إِذَا مَا شُبَّتِ الْجَرْبُ سَادَةً زَصَرْنَا وَآوَيْدَا السَّبِيِّ وَصَدَّقَاتُ وَكُنَّا مَتَى يَغْزُوا اللَّهِيُّ قَبِيلَاتُمُ تَا مِلَاتُهِ 20 ويَوْمَ قريدشِ إِنْ أَتُونِا بَجَمْعِهِم وَفِي أُحُدٍ يَوْمٌ لَهُمْ كَانَ مُخْرِيًا وَيَوْمَ ثُقِيفٍ إِذْ أَتَيْنَا دِيَارَهُمْ فَفَرُوا وَشَدَّ اللَّهُ رُكِّنَ نَبِيِّهِ فَفَتُرُوا إِلَى حِضْنِ القُصُورِ وغَلَقُوا 25 وَأَعْطُوا بِأَيدِيهِمْ صَغَارًا وَتَابَعُوا وإنّى لَسَهُ لُ لِلصَّدِيتِ وَإِنَّخِي وَأَجْعَلُ مالى دُونَ عِـرْضِي وِقَـايَــةً وَأَيْ جَدِيد لَيْسَ يُدْرِكُهُ البلكي

دَارُهَا إِذْ تَقُولُ مَالِ ابن عَمْرو

تَنَاوَلُ سُهَيِّلًا في السَّمَاء فَهَاتِهِ

10 أَلَسْنَا بِحَلِّلْلِينِ أَرْضَ عَدُوِنَا

غَـيْرَ سُفْعِ رَوَاكِدِ كَلَلْغَطَاطِ بَعْدَ مَا قَدَ تَحُلُّهَا فَى نِـشَاطِ لَجٌ مِـنْ بَعْدِ قُرْبِهِ فِى شَـطَـاطِ XVIII.

المخفيف لِمَنِ الدَّارُ أَقَّدَهَ رَتُ بِمُواطِ تِنْكُ دَارُ الْأَلُوفِ أَضَّعَتْ خَلاً

وقال

قَذَفْنَاهُـمْ كَبَاكِـبَ فِى القَلِيبِ وَأَمْثُرُ السَّلَمِ يَمَّاخُذُ بِالسَّفُـلُوبِ 15 صَدَقْتَ وَكُنْتَ ذَا رَأْيٍ مُصِيبِ يُنَادِيهِمْ رَسُولُ اللهِ لَمَّا اللهِ لَمَّا أَلَمْ تَجِدُوا حَدِيثِي كَانَ حَقَّا فَمَا نَطَعُهُوا لَقَالُوا

XVI

باُرْعَنَ جَرَّارِ عَرِيضِ الـمُـبَارَكِ الطويلَ وَقُبِ طِوَالَ مُشْرِفَاتِ الْحَوَارِكِ مَشْرِفَاتِ الْحَوَارِكِ مَنَاسِمُ أَخْفَافِ الْمَطِيّ الـرَّوَاتِكِ مَنَاسِمُ أَخْفَافِ الْمَطِيّ الـرَّوَاتِكِ مَنَاسِمُ أَهْلِ الْمَوْسِمِ الْمُستَعَارِكِ وَلَوْ وَأَلَتْ مِنَا بِشَدِّ مُسوَاشِكِ 5 فِرَاتِ كِ وَلَوْ وَأَنْتَ مِنَا بِشَدِّ مُسوَاشِكِ 5 فِرَاتِ كَنَ وَهْنَ المَّارِةِ حَقًّا وَأَيْدِي المَحَاضِ الأَوَارِكِ وَأَنْصَارِةِ حَقًّا وَأَيْدِي المَحَاضِ الأَوَارِكِ وَأَنْصَارِةِ حَقًّا وَأَيْدِي المَحَاضِ الأَوارِكِ وَأَنْصَارِةِ حَقًّا وَأَيْدِي المَحَاضِ الأَوارِكِ وَقُولًا لَهَا لَيْسَ الطَّرِيقُ هُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَكِ فَوْنَ هَالِكِ فَا فَرَاتَ بِنَ حَقَانِ يَكُنْ وَهْنَ هَالِكِ فَالِكِ فَالِكِ فَالْمَارِيْ مَنَّانِ مَنْ هَالِكِ فَا فَرَاتَ بِنَ حَقَانِ يَكُنْ وَهْنَ هَالِكِ فَالْمِكِ فَالْمَارِةِ مَنَالِكِ فَالْمِكِ فَالْمِنْ وَهْنَ هَالِكِ فَالْمِكِ فَالْمِكِ فَالْمِنْ وَهُنَ هَالِكِ فَالْمَارِةِ مَنَا الْمَلْمِنَ وَهُنَ هَالِكِ فَالْمِنْ وَهُنَ هَالِكِ فَيْ الْمَلْمِ الْمَلْمِيْ الْمَلْمِيقِيْ الْمُعَلِيْلِ الْمُنْ وَهُنَ هَالِكِ فَالْمَالِي مَا الْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي الْمَلْمِ الْمَالِقِي فَيْ الْمُلْمِ الْمُلْمِي الْمَالِمِ فَيْ الْمُنْ وَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَلَالَامِ الْمُنْ وَلَا لَهُ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُولِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

نَزِنْ فِي سَوَادِ وَجْهِهِ لَوْنَ حَـالِـكِ 10

فَإِنَّكُ مِنْ شَرِّ الرِّجَالِ الصَّعَالِكِ

أَقَمْنَا عَلَى الرَّسِ النَّزِيعِ لَيَالِدِيَّا فَكُلُ كُمُنَا عَلَى الرَّسِ النَّزِيعِ لَيَالِدِيَّا فِكُلُ كُمُنَاتٍ جَوْزُهُ نِضْفُ خَدَلْدَقِهِ تَرَى الْعَرْفَجَ الْعَامِيَّ تَذْرِي أَصُولَهُ لِذَا الرَّحَكُوا مِنْ مَنْزِلٍ خِلْتَ أَنَّهُ نَسِيرُ فَلَا تَأْجُوا الدَّيَعَافِيرُ وَسُطَدَا نَسِيرُ فَلَا تَأْجُوا الدَّيَعَافِيرُ وَسُطَدَا فَرُوا فَلَكَجَاتِ السَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا فَرُوا فَلَكَجَاتِ السَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا فِرُوا فَلَكَجَاتِ السَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا فِرُوا فَلَكَجَاتِ السَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا فِرُوا فَلَكَجَاتِ السَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا فِينَ مَنْ وَمُنْ مَنْ فَيَ وَعَلَى فَي قِيلًا فَالِيمَالِينَا فَإِنْ فَلْقَ قَيْسَ بَنْ الْمَرْقِ القَيْسِ بَعْدَهُ وَإِنْ فَلْقَ قَيْسَ بَنْ الْمَرْقِ القَيْسِ بَعْدَهُ وَإِنْ فَلْقَ قَيْسَ بَنْ الْمَرْقِ القَيْسِ بَعْدَهُ وَإِنْ فَلْقَ فَيْسَ بَنْ الْمَوْقِ القَيْسِ بَعْدَهُ وَإِنْ فَلْقَ قَيْسَ بَنْ الْمَوْقِ القَيْسِ بَعْدَهُ وَإِنْ فَلْقَ قَيْسَ بَعْدَهُ وَالْمَالِيَا فَقَيْسَ بَعْدَهُ وَالْمَالَةِ فَيْسَ بَنْ الْمُؤْلِقِ القَيْسِ بَعْدَهُ وَالْمَالَةِ فَيْسَ بَعْدَهُ وَالْمِالَةِ فَيْسَ بَنَ الْمُؤْلِقِ الْمَالُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

XVII.

نَعَمْ قَدْ عَفَاهَا كُلُّ أَسْعَمَ هَاطِلِ الطويلَ فَلَمْ يَبْقَ وَمِنْهَا غِيرُ أَشْعَمَ هَاطِلِ الطويلَ فَلَمْ يَبْقَ وَمِنْهَا غِيرُ أَشْعَدَ مَالِلِ وَعَلَّ عَدَا أَنْ تَجُوونَ بِعَالِلِ وَعَلَّ عَدَا أَنْ تَجُوونَ بِعَالِلِ لَكُمَا لِللَّهِ الْحَدَا لِللَّهِ الْحَدَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَكَا لَا لَهُ عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَكَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَلَا عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَكَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَلَا عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَلَا عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَلَا عَلَى فَلَا لَكُونَ مَسَائِلُ فَلَا عَلَيْكُ فَسَائِلِ اللَّهُ عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَلَا عَلَيْكُ فَسَائِلِ فَلَا عَلَيْكُ فَالْمُ لَا عَلَيْكُ فَلَا عَلَيْكُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا عَلَيْكُ فَلَا عَلَى فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَعَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَسَائِلِ اللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعَلِيلِي الْمُعْلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُلْمُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِيلُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعَلِقُ الْعُلِي الْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعَلِقُلْمُ اللْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّ

أَهَاجَدَكَ بِالبَيْدَاءُ رَسَّمُ المَسَازِلِ
وَجَرَّتُ عَلَيْهَا الرَّامِسَاتُ دُيُولَهَا
فِيَارُ النَّةِ عَلَيْهَا الرَّامِسَاتُ دُيُولَهَا
فِيَارُ النِّي كَعْلاءِ المُمَدامِعِ مُطَّهِا فِيلَا المُمَدامِعِ مُطَهِا فِي لِيَارُ التِي كَادَتْ وَمَحْنُ عَلَى مِسَّى اللَّهَا السَّاعِي لِيُدَرِّكَ مَجْدُنَا فَهَلَ يَسْتُونِ مَا اللَّهَا السَّاعِي لِيُدَرِّكَ مَجْدُنَا فَهَلَ يَسْتُونِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَيُحْدَلُ اللَّذَنَاتِ وَيْحَكَ بِالدُرَى فَمَنْ يَعْدِلُ الأَذْنَاتِ وَيْحَكَ بِالدُرَى فَمَنْ يَعْدِلُ الأَذْنَاتِ وَيْحَكَ بِالدُرَى

أَهْلَ القُرَى وَبَوَادِى الأَعْرَابِ
مُنَّخَهِ مِطِينَ بِحَلَيهِ الْأَعْرَابِ
قَدْلَ المَّهِ بِحَلَيهِ الْأَحْرَابِ
وَدُّوا بِغَيْرَ ظِلَهِ مِعْمَمَ الْأَسْلَابِ
رُدُّوا بِغَيْرَ ظِلهِ مِ عَلَى الْأَعْقَابِ
وَجُنُودِ رَبِّ كَ صَيِّدِ الْأَرْبَابِ
وَأَنْ اللَّهُمْ فَى الْأَجْرِ خَيْرَ ثَوَابِ
تَعْزِيلُ نَصِّ مَلِيكِنَا الْوَهَابِ
وَأَنْ لَا يُحَلِّ مُكَذِّبٍ مُرْتَابِ
والكُفْرُ لَيْسَ بطَاهِ مِ الْأَثْوَابِ
والكُفْرُ لَيْسَ بطَاهِ رِ الْأَثْوَابِ
في الكُفْرُ لَيْسَ بطَاهِ الْاَحْقَابِ

وَعُتْبَةً قَدْ تَرَكَّنَا بِالْجُدُربِ

ذَوى حَسَبِ إِذَا النَّتَسَبُوا حَسِيبِ

بِهِ وَأَدُلُّ كُلُّ مُكَذِّبٍ مُرْتَدابٍ وَالْكُفْرُ لَيْسَ بطَداهِ وِ الْأَثْوَابِ وَالْكُفْرُ لَيْسَ بطَداهِ وِ الْأَثْوَابِ وَالْكُفْرُ لَيْسَ بطَداهِ وَ الْأَدْوَابِ وَالْكُفْرِ آخِرَ هٰذِهِ الْأَحْقَابِ وَالله حسان عَنَى الوَسْمِيّ مُثْهَمِ وِ اللَّقِ القَشِيبِ وَنَى الوَسْمِيّ مُثْهَمِ وِ اللَّقِ القَشِيبِ وَنَى الوَسْمِيّ مُثْهَمِ وِ اللَّهِ القَشِيبِ وَنَى حَرَارَةِ الصَّدَرِ السَّدَوبِ وَمُ عَرَارَةِ الصَّدَرِ السَّدَوبِ السَّدَوبِ وَمُ اللَّهِ اللَّهُ المُشْرِكِينَ وَمِنَ التَّصِيبِ بَدُن النَّالِ المَّارِ السَّدَدُوبِ وَشِيبِ لَنَا الْعَالِ مِن مُرْدٍ وشِيبِ الْعَالِ مِن مُرْدٍ وشِيبِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَشِيبِ وَلُكُ مُحَرَّدٍ عَلَى اللَّهُ فِي رَهِمِ المَّدُرُوبِ وَشِيبِ وَكُلُّ مُحَرَّدٍ عَلَى اللَّهُ فِي رَهِمِ المَّدُرُوبِ وَشِيبِ وَكُلُّ مُحَرَّدٍ عَلَى اللَّهِ فِي رَهِمِ المَّدُوبِ وَشِيبِ وَكُلُّ مُحَرَّدٍ عَلَا اللَّهِ المَّالِينِ الصَّلَيلِ السَّلَاقِ المَّالِينِ الصَّلَاقِ المَّالِينِ الصَّلَاقِ المَّالِينِ الصَّلَاقِ فِي اللَّهِ المَّالِينِ الصَّلَاقِ فِي اللَّهِ المَّالِينِ الصَّلَاقِ فِي اللَّهُ وَلِي السَّلَاقِ فِي السَّلَاقِ الصَّلَاقِ السَّلَاقِ فِي اللَّهِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ فِي السَّلَاقِ السَلَاقِ السَّلَاقِ السَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْعَلَاقِ السَّلَاقِ السَلَاقِ الْ

أَمُّ-وا بِغَرْوهِم الرَّسُولَ وَالَّــهُ-وا جَيْشُ عُيَيْنَةٌ وَآبَنُ حَرْبِ فِيهِمِ حَتَّى إِذَا وَرَدُوا المَدِيئَةَ وَآرَ جُهُوا وَعَدَوْا عَلَيْنَا قَادِرِينَ بِأَيْدِهِمْ وَعَدَوْا عَلَيْنَا قَادِرِينَ بِأَيْدِهِمْ بِهُبُوبِ مُعْصِفَةٍ تُدَفَّرِقُ جَمْعَهُمْ 10 وَكُفَى الإللهُ المُؤْمِنِينَ قِتَالَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا فَقَرَّجَ عَنْهُمُ وَمِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا فَقَرَّجَ عَنْهُمُ وَأَقَدَرَّ عَيْنَ مُحَمَّدٍ وَصَحَابِدِهِ وَأَقَدَرَّ عَيْنَ مُحَمَّدٍ وَصَحَابِدِهِ عَلَيْهُمُ مُسْتَشْعِرِلِلْكُ فَلَى المَّاتِدِةِ وَصَحَابِدِهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْدِهِ وَصَحَابِدِهِ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدِهِ فَأَرَانَهُ عَلَيْدِهِ فَأَرَانَهُ عَلَيْدِهِ فَأَرَانَهُ عَلَيْدِهِ فَأَرَانَهُ .

XV. الوافر

عَرَفْتَ فِيَارَ زَيْنَبَ بِالكَشِيبِ

تَعَاوَرَهَا الرِّيَاحُ وُكُلُّ جَوْنٍ
فَلْمُسَى رَسْمُهَا خَلَقًا وَأَمْسَتُ
فَكُعْ عَنْ كُ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْمٍ
فَكَعْ عَنْ كُ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْمٍ
وَخَيِّرْ بِالذِي لاَ عَيْبَ فِيهِ
بِمَا صَنَعَ المَلِيكُ غَدَاةً بَدْرٍ
عَدَاةً كَأَنَّ جَمْعَهُمُ حِرَاءً
فَدَاةً كَأَنَّ جَمْعَهُمُ حِرَاءً
فَدَاةً كَأَنَّ جَمْعَهُمُ حِرَاءً
فَدَاةً كَالَمَ مُعَدَّمَ وَنَّا بِجَدَمَ عِلَا المَلِيكُ فَدَاءً الرَّرُوهُ المُحَدِقَ المَلِيكُ فَدَاءً الرَّرُوهُ المُحَدِقَ المَلِيكُ فَدَاءً الرَّرُوهُ المُحَدِقِ الْوَسِ الغَطَارِفُ آلزَرَتُهَا فَي رَجَالٍ فَنَا فِي رَجَالٍ وَشَيْبَةً قَدْ تَرَكْنَا فِي رَجَالٍ وَشَيْبَةً قَدْ تَرَكُنَا فِي رَجَالٍ وَشَيْبَةً قَدْ قَدْ تَرَكُنَا فِي رَجَالٍ وَشَيْبَةً قَدْ تَرَكُنَا فِي رَجَالٍ وَسَالِهُ وَمَا لِهُ المُسْتِهُ قَدْ تَرَكُنَا فِي رَجَالٍ وَشَيْبَةً قَدْ وَتَرَالًا فِي رَجَالٍ المُعْتَا فِي رَجَالٍ المُوسِ المُحَدِيةِ وَمَا لِهُ وَاللّهُ عَدْ وَالْمُ المَدْ وَمَالًا فَي رَجَالًا فَي رَجَالًا فَي رَجَالًا فَي وَاللّهُ الْمُلْكِونَا فِي رَجَالًا فَي رَجَالًا فَي رَجَالًا فِي رَجَالًا فَي رَحَالًا فَي رَجَالًا فَي رَجَالًا فَي رَجَالًا فَي رَجَالًا فَي رَجَالًا فَي رَحَالًا فَي رَحَالًا فَي رَحَالًا فَي رَحَالًا فَي رَحِالًا فَي رَحَالًا فَي رَحِيالًا فَي رَحَالًا فَي رَحَالًا فِي المَالِعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَي رَحَالًا فَي رَحَمَالًا فَي رَحَالًا فَي رَحَالًا فَي رَحَالًا فَي رَحَالًا فَي رَحَالًا فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ الْمُنْ فَي الْمُنْ الْمُنْ فَي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ ا

لا يستَّلُونَ عَنِ السَّوَادِ الـمُستَّدِيلِ بَرَدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ 10 تُدْعَا وَلاَئِدُهُمْ لِنَقْفِ الْحَنَظُلُ شُمُّ الْأُنُـوفِ مِـنَ الـطِّـرَازِ الأَوَّلِ ثُمَّ آذَرَكْتُ كَأْلَـنَـي لَمْ أَفْـعَـلِ شَمَطًا فَأَصْبَحَ كَالـ أَلَهُ عَلـ المُحُول فِي قَصْرِ دُومَةً أَوْ سَمَآءُ الـهَـيْـكَـلِ 15 صَهْبَآء صَافِيَةً كُطَعْمِ الْفِلْفِل فَيُعِلُّنِي مِنْهَا وَلَوْ لَمْ أَنْهَال تُتِلَتْ تُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُلَقَّتِلَ بزُجَاجَةٍ أَرْخَاهُمَا لللهِ فُصَلِ رَقْصَ القَلُوصِ بِرَاكِبٍ مُسْتَعْجِلِ 20 تَــكُــوِى مَوَاسِمُهُ جُدُوبَ المُصْطَلِي وَيُصِيبُ قَائِلُنَا سَوَآءَ الـمِـفْـصَـلِ فِيهِمْ وَنَفْصِلُ كُلُّ أَمْدٍ مُستخفِل وَمَتَى أَحَكُّمُ فِي البَرِيَّةِ نَعْدِلِ 25 مِنْ دُونِ وَالِدِهِ وَإِنْ لَـمْ يُسسَمُّـلِ بزُجَاجَةٍ مِنْ خَـيْـرِ كَـرْم أَهـدَلِ

وقال حسّان

XIV.

مُسَدِّكُ لِلهُ لِهُ الْهُ الْهِ بِجَـوَابِ بِيْضُ الوُجُودِ ثَوَاقِبُ الْأَحْسَابِ بَيْضَاءَ آنِسَةِ الْحَدِيدِثِ كَعَابِ مِنْ مَعْشَرِ مُتَأَلِّمِينَ غِـضَابِ

يُغْشَوْنَ حَسَّى مَا تَهِرُ كِلَابُهُمْ يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَريض عَـلَيْـهِـم يُسْقَوْنَ دِرْيَاقَ الرَّحِيقِ وَلَمْ تَكُنْ بِيفُ الوُجُودِ كَرِيمَةً أَحْدَسَابُهُ مَ فَكَبِثتُ أَزْمَالًا طِوَالًا فِسيهِم إِمَّا تَرَى رَأْسِي تَعْدِيَّرَ لَوْنُهُ وَلَقَة يَرَانِي مُ-رعِدِي كُأَنَّانِي وَلَقَدُ شَرِبْتُ الْخَمْرَ فِي حَانُـوتِـهَـا إِنَّ الَّتِّي نَاوَلْتَنبِي فَرَدَدُرَّتُنَّهِ عَالَمُ كِلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِ فِي بِزُجَاجِةٍ رَقَصَتْ بِمَا فِي قَـعْـرِهَــا نَسَيى أَصِيلٌ فِي الكِرَامِ وَوِلَهُ وَدِي وَلَقَد تُقَلِّدُنَا العَرِهِ عِلَا أَمْرَهَا وَيَسُونُ سَيِّدُنَا جَحَاجِحَ سَالَة وَمُحَاوِلُ الْأَمْرَ المُهِمِّ خِطَابُهُ وَتَنُرُورُ أَبْوَابَ المُلُوكِ رِكَابُنَا وَفَتَّى يُحِبُّ الْحَمْدَ يَجْعَلُ مَالَــهُ تِاكَرْتُ لَذَّتُهُ وَمَا مَاطَلَهُ عَالَمُ

هَلْ رَسِّمُ دَارِسَةِ المَقَامِ يَبَابِ
وَلَقَدْ رَأَيْتُ بِهَا الْحُلُولَ يَزِينُهُمْ
فَدَعُ الدِّيَارَ وَفِكْرَ كُلِّ خَرِيدَةٍ
وَآشَكُ الْهُمُومَ إِلَى الْإِلْهِ وَمَا تَرَى

إِنّا نَامَ مَوْلاَهُ وَلَدَّتْ مَضَاجِهُمْ فِأَمْ وَالنّهُ وَلَدَّتْ مَضَاجِهُمْ فِأَمْ وَالنّهُ وَالنّهُ وَكُمْ مَدُ صَالِعُهُ إِنّا مَا شِتَاء المَحْلِ هَبَّتْ زَعَازِعُهُ وَقَدَ مَ صَالِعُهُ وَقَدَ مَ صَالِعُهُ وَقَدَ مَ مَرَاضِعُهُ وَقَدَ مَرَاضِعُهُ وَقَدَ مَرَاضِعُهُ وَقَدَ مَرَاضِعُهُ وَقَدَ مَرَاضِعُهُ وَمَا نَالَكَ وَ المَمُولَ فَى إِنّا قَدْ قَدْ مَنْ يُقَارِعُهُ وَمَا نَالَكَ وَ مَرَاضِعُهُ وَمَا نَالِكَ وَ المَعْهُ وَلَا قَدْ لَهُ مَنْ يُقَارِعُهُ وَمَا الْكَبْشُ لَمْ يُوجِدُ لَهُ مَنْ يُقَارِعُهُ وَنَمْ الْحَدَى إِلَّهُ مَنْ يُقَارِعُهُ وَنَمْ الْحَدَى الْمُعْمُ لَمْ اللّهُ اللّ

5 أَلَسْنَا نَعُصُّ العِيسَ فِيهِ عَلَى الوَجَا
وَلاَ نَتُسَهِى حَتَّى نَهُ لِكُ مُهِلِكُ أَهِلِهِ وَأَنْشُهُكُمْ وَالبَغْى مُهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِورُهَا وَرَاحَتُ جِلَادُ الشَّوْلِ حُلابًا ظُهُورُهَا أَلْ وَرَاحَتُ جِلَادُ الشَّوْلِ حُلابًا ظُهُورُهَا أَلْ أَمْثَرُ وَقَدْهُ أَمْثُورُوهَا وَأَلْشُهُدُكُمْ وَالبَغْى مُهْلِكُ أَهْلِكُ أَلْكُ فَلَا لَكُ فَعَلَمْ وَالبَغْى مُهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَلْكُ وَلَا مَنَا لُو فَعَلَمْ وَلَيْعُ مُهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَهْلِكُ أَلْكُ وَلَيْكُ إِلَيْهُ مِنْ اللّهُ فَعَلَمْ مِشْلَ فَاكُ إِلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِشْلَ فَاكُ إِلَيْهِ مِنْ كَلُولُونَا مَنَا لَوْ فَعَلَيْمُ مِشْلَ فَاكُ إِلَيْهُ مِنْ كَلُولُكُ إِلَيْهُ مِنْ كُلُكُ إِلَيْهُ مِنْ كُلُكُ إِلَيْهُ عِلْمُ مِشْلَ فَاكُ إِلَيْهُ مِنْ كُلُكُ إِلَيْهُ هِمْ مِشْلَ فَاكُمْ وَلَكُ إِلَيْهُ مِنْ الْكُولُونَا مَنَا لَوْ فَعَلَيْمُ مِشْلَ فَاكُنْ وَلَاكُ إِلَيْهُ مِنْ الْكُولُونَا مَنَا وَفَعِلْمُ مِنْ الْكُولُونَا مَنَا وَفَعِلْمُ مِنْ الْكُولُونَا مَنَا وَفَعِلْمُ مِنْ الْكُولُونَا مَنَا وَلَوْلُونُا مَنَا وَلَاكُ وَلَاكُونُونَا مَنَا وَلَاكُونُونَا مَنَا وَلَوْلُونُا مَنَا وَلَوْلُونُونَا مَنَا وَلَاكُونُونَا مَنَا وَلَاكُونُ وَلَاكُ وَلَيْكُ إِلَى الْمُنْ الْم

وقال حَسَّان

XIII.

بَيْنَ الْجَوَانِي فَالْبُضَيْ - حِ فَحَ - وَمَ - لِهِ فَ حِيَدارِ سَلْمَى كُرَّسًا لَمْ أَحْدَ لَ لِ فَ وَقَ الْأَعِزَّةِ عِلَّهُ مِ لَلَهُم يُسْدَقَلِ يَ وَمُّ الْجِحِ لِلَّهِ فِي الزَّمَ الِ اللَّولِ مَشَى الْجِمَالِ إِلَى الْجِمَالِ اللَّهُ - نَرَّلِ ضَرْبًا يَطِيمُ لَكُ بَدَ اللَّهِ الْجَمَالِ المُرتِم الدَّمُ فَصِلِ وَالمُنْعِمُونَ عَلَى الصَعِيفِ المُرتِم المُرتِم المُرتِم المُرتِم المُرتِم المُدَّفِ لَيْ الكامل أَسَأَلْت رَسْمَ الدَّارِ أَمْ لَمْ تَـسْمَلِ فالمَرْجِ مَرْجِ الصُّفَّرَيْنِ فَجَاسِمِ مَارُّ لِحَقَّوْمِ قَـدُ أَرَاهُ مِمْ مَحَرَّدً لِحَلَّهِ مَرْجِ الصُّفَّارِيْنِ فَجَاسِمِ لِحَلَّهِ مَرْجِ الصُّفَّاعِفِ نَسْجَهُمْ لِحَلَّهِ المُصَاعِفِ نَسْجَهُمْ مَا الصَّارِبُونَ الكَبْسَ يَبْرُقُ بَحَيْثِهِ مَ والْحَالِطُونَ فَقِحِيرَهُمْ مِ بِغَضِيِّ وَمَ الرمل

كَانَ مِنَّا الْفَضُّلُ فِيهِـا لَوْ عَدَلَ وكَذَاكَ الْحَرْبُ أَحْيَاكُ دُولَ فَأَجَأْنَاكُمْ إِلَى سَفْحِ الجَـبَـلْ هَرَبًا فِي الشِّعْبِ أَشْبَاهَ الرَّسَالَ حَيْثُ نَهْوِى عَلَلًا بَعْدَ نَهِ لَ 5 مِنْكُمُ سَبْعِينَ غَيْرَ المُـنْـتَحَـلْ فَأَ نُصَرَفْتُمْ مِثْلَ أَفْلَاتِ الْحَجَـلُ مِثْلَ ذَرْقِ النِّيبِ يَأْكُلْنَ العَصَلْ غَيْرَ أَنْ وَلَوْا بِجَهِدٍ وَفَ شَلَ وَمَلَأْنَا المُقُرَّطُ مِنْهُمْ وَالتِرَجَلِ 10 أيكوا جبريل نصراً فَمَارَلُ طاعَة اللّهِ وَتَصْدِيتَ الرُّسُلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَحدادِيثَ مَدَدَل مِثْلَ مَاجُيّع فِي الْخِصْبِ الهِمَلْ وَقَتَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْجُدًا حِيرَفَ لَ 15 مَاجِدِ الْجَدَّيْنِ مِقْدَامِ بَطَلْ لَا نُبَالِيهِ لَدَى وَقَعِ الْأَسَلَ مَحْنُ فِي البَأْسِ إِذَا البَأْسُ لَـزَلُ

ذَهَبَتْ بِآبِنِ النَّزِبَعْرَى وَقُـعَـلَّهُ وَلَقَدُ لِلنَّمُ وَلِللَّهِ وَلِللَّهِ إذْ شَدَدَنَا شَدَّةً صَادِقَاتُهُ إِذْ تُــوَلُّونَ عَلَى أَعْــقَــابِــكُــمْ نَضَعُ الْخَطِيَّ فِي أَكْسَافِكُمْ فَسَدَحْنَا فِي مَدَقَامِ وَاحِدٍ وَأَسَرْنَا مِنْكُمُ أَعْدَاكُهُمْ يَخْرُجُ الأَكْدَرُ مِنْ أَسْـــَنَـــاهِــــُدُـــمُ لَمْ يَفُوتُ وِنَا بِـشَــيْ سَـاْعَــةً ضَاقَ عَنَّا الشِّعْبُ إِذْ أَحَدْزُعُـهُ بِرِجَالِ لَشْتُمُ أَمْدَدَالَهُمْ وَعَلَوْنَا يَوْمَ بَـدْرِ بِـالـتُــقَــي وتَرَكْمُوا في قُرَيْبُ مِ عَرَوْرُا وَتَرَكَّ مَا مِنْ قُرَيْدِ شِ جَمْعَهُمْ فَقَتَلْنَا كُلَّ رَأْسٍ وِللهِ مُ كَمْ قَدَلْمَا مِنْ كَرِيمٍ سَيِّدٍ وَشَرِينِهِ لِشَرِيفٍ مَاجِدٍ مَحْنُ لَا أَنْتُمْ بَنِي أَسْدَاهِمَا

XII.

وقال حسّان

إِذَا لَـمْ يَجِهُ عَـانٍ لَهُ مَنْ يُوازِعُهُ الطويلَ عَلَى النَّامِ مِنْهُمْ ذَا حِفَـاظٍ يُطَالِعُهُ الطويلَ عَلَى النَّامِ مِنْهُمْ ذَا حِفَـاظٍ يُطَالِعُهُ وَزِيدَ وَثَاقًا مَا يَعُمُّهُ وَلَيْحَالَاتُ مَدَامِعُهُ وَأَبْصَرَ مَا يَلْفَى آسْتَهَالَّتُ مَدَامِعُهُ

نَشَدتُ بَنِي النَّجَارِ أَنْعَالَ وَالِدِي وَرَاثَ عَلَيْهِ الوَافِدُونَ فَمَا يَرَى وَسُدَّ عَالِمِهِ كُالُّ أَمْرٍ يُورِيدُهُ إِذَا ذَكْرَ الْعَيَّ المُقِرِّمِيمَ حُلُولَهُمْ لَدَى فَـ أَجِـ زيدِدِي بِـعادًا وتَصْرِم ولا كُـطُّ صَدْرى بالحَدِيدِ المُكَتَّم ذَوى العِــثم عَشَّـاكُــيْ تُنَبَّى فَتَعْلَمُ كِرَامٌ وَأَنَّا أَهْدُلُ عِزْمُ هَدَّمَ نَهُ ـُزُ قَــنَاةً مَـُثنهُا لَـمٌ يُــوَصَّم لِنَـمْـنَعُهُ بِـالـضائِعِ المُتَهَضَّم وَمَا جَارُنَا فِي النّائِـبُـاتِ بِمُسْلَمَ بِـكَيْدِهِ عَلَى أَرْمَداحِدنا لِمُحَدَّرَمُ وتحثيمي حمانا بالوشيج المتقوم نَكُونُ عَلَى أَمْدرٍ مِنَ الْحَدَقِ مُبْرَمَ لَمَالَ بِرَضْ وَى حِلْمُ مُنَا ويُرَمَّرُمُ وتجادَتْ عَلَى الحِلابِ بالمَوْتِ والدَمَ شَــدِيــدِ القُـوَى ذِى عِنَّرَةٍ وَتَــــكُــرُّمَ إِذَا الغَشِلُ الرِّعْدِيدُ لَمْ يتَقَدَّمَ نَـعُـونُ عَلَى جُهَّالِـهِـمْ بِالتَّحَلُّلُمَ لَعُلانَا عَلِيْهِم بَعْدَ بُوْسَى بِأَنْعُمَ عَلَى حَافَتَ يُدِهِ مُمْسِيًا لَوْنُ عَنْدَمَ إِذَا الْحَرْبُ عَادَتْ كَالْحَرِيقِ الْمُضَرَّمَ مَجَالِسَ فِيهَا كُلُّ كُنَّهُ لِي مُعَمَّمَ مِنَ الذُّمّ مِنهُ ونِ النَّقِيــ جَــةِ خِضْرِمَ مَتَى يُسْتَلِ المَعْـرُوفُ لَا يَتَجَــهُمُ سَريع الى دَاعِي الهِ-يَـاجِ مُصَمِّمُ مُعيدِ قِرَاعَ الدَّارِعِينَ مُكُلَّم

لَعَمْرُ أَبِيكِ الْحَيرِ مَا ضَاعَ سِرُّكُ-مَ 15 ولا ضِقَّتُ ذَرْعًا بِالْهَوَى إِذْ ضَمِنْتُهُ ولا كان مِمّا كان مهما تَعَدوُّلوا فَإِنْ كُنْتِ لَمَّا شُخْبَرِينَ فَسَائِلِ مدى تَسَالِي عدا تُنتَى بِأُنَّكِ وأَلَّا عَرَانِدِن صُفُور مَصَالِتُ 20 لَعَمْرُكِ مَا المُعْتَرُ يَأْتِي بِالدَنَا وَلاَ ضَيْفُنَا عِنْدَ القِرى بمُدَفّع وَمَا السَيِّدُ الجَبَّارُ حِينَ يُريدُنَا نُبيعُ حِمَى ذِى العِزْ حِينَ نَكيدهُ وَمَحْنُ إِذَا لَمْ يُبْرِمِ النَّاسُ أَمْ رَهُمْ 25 وَلَوْ وُزِنَتُ رَضُوى بِحِالِمِ سَرَاتِهَا وَتَحَنُّ إِذَا مَا الْعَرْبُ حُلَّ صِرارُهـا ولم يُرْجَ إِلاَّ كُلُّ أَرْوَعَ مَاجِدٍ نَكُونُ زِمَامَ القَائِدِينِ إِلَى الوَغَى فَأَحْنُ كُذَاكَ الدَّهْرُ مَا هَبَّتِ الصَّبا 30 فَلَوْ فَهِمُوا أَوْ وُقِقُوا رُشْدَ أَمْرِهِ-مَ وَإِنَّا إِذَا مَا الأَفْتُ أَمْسَى كُأَنَّمَا لَنُطْعِمُ فِي الْمَشْثَى وَنَطْعُ نُ بِالْقَنَا وتَلْقَا لَدَا أَبْيَاتِنَا حِينَ ثُجْتَدَا رَفِيع عِمَادِ البَيْتِ تِ يَشْتُرُ عِرْضَـهُ 35 جَوَاْدٍ عَلَى العِلَّاتِ رَحْبُ فِنَـأُوهُ ضَرُوبِ بِأُعْجَازِ القِددَاحِ إِذَا شَدَا أَشُمَّ طُويِــلِ السّــاعـدَيْــنِ سُمَيْدَعِ

فَأَحَنْ وُلَا تُدكُ إِنَّ كَدَّابُ وَكَ فَطَارِ الغُواةُ بِالشِّيَاعِهِمْ فَعُمْنَا بِأَشْيَافِكَ ادُونَهُ فِكُلِّ صَقِيلٍ لَهُ مَيْعَةً إِنَا ما يُصَادِفُ صُحمَّ العِظا فَذَلِكَ مَا أَوْرَثَتْنَا الِهُرُو إِنَا مَرَّ قَرْقَ كُفَا السَّمُا الِهُرُو فَذَا إِنَّ مِنَ السَّاسِ إِلَّا لَدَالِهُ

أَسَدَاكِ نِدَآءٌ ولا تَخْدَسَهِمْ إِلَدَيْهِ فَيَدَرَمْ إِلَدَيْهِ فَيَدَرَمْ أَنْ يُخْتَرَمْ لُجَدَالَة الأَمَدِمُ لُجَدالِهُ عَدِيْهِ أَبُ فَيَالَة الأَمَدِمُ وَتَقِيقِ الذُبَاكِ غَدهُ وسٍ خَدِدْمُ 30 مِ لَمْ يُغْبُ عَدْمَهَا وَلَمْ يَتْشَلِمْ مِ لَمْ يُغْبُ عَدْمَهَا وَلَمْ يَتْشَلِمْ فَي مَرْدًا أَشَدِمْ فَي مَرَدًا إِذَا مَا آنْ قَصَدَمْ عَلَيْهِ وَإِنْ خَاسَ فَصُلُ النِّعَدَمْ عَلَيْهِ وَإِنْ خَاسَ فَصُلُ النِّعَدَمْ

وقال حسّان

X.

خَيَاءِ ـ ي مُرسَّمِ الطويلَ فَيَاءِ ـ ي مُرسَّمِ الطويلَ قَلَاثِ كَأْمُ ـ مُنالِم جُ ـ هُم مُ مَنَّم وَخَيْرُ بَقَ ايَدا كالسَّعِ ـ ي المُنتَمْنَمِ وَخَيْرُ بَقَ ايَدا كالسَّعِ ـ ي المُنتَمْنَمِ عَلَى م اللَّه كَالِمَ وَضِ عَافِ مُ مُشَلَّمِ وَحَ حَوْنَ سَرًا بِالوَابِلِ المُتَهَرِّمِ وَ وَحَ وَنَ سَرًا بِالوَابِلِ المُتَهَرِّمِ وَوَ حَرْقَ مَن عَيْشِنَا لَمُ يَتَصَرَّمِ وَإِنَ مَا مَضَى مِنْ عَيْشِنَا لَمُ يَتَصَرَّمِ وَإِنَّ مَا مَضَى مِنْ عَيْشِنَا لَمُ يَتَصَرَّمِ وَإِنَّ مَا مَضَى مِنْ عَيْشِنَا لَمُ يَتَصَرَّمِ وَإِنَّ مَا مَضَى مِنْ عَيْشِنَا لَمُ يَصَرَّمِ مَن عَيْشِنَا لَمُ يَصَرَّمِ وَإِنَّ مَا مَضَى مِنْ عَيْشِنَا لَمُ يَصَرَّمِ وَإِنَّ مَا مَضَى مِنْ عَيْشِنَا لَمُ يَصَرَّمِ وَإِنَّ مَن عَيْشِنَا لَمُ يَصَرَّمِ مَنَى تُنْجِهِ الرَّحِ السَّالِ الطَّوْلِ الْمُنتَيَّمِ وَلَى المُنتَيَّمِ وَلَى المُنتَيَّمِ وَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْمُن الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

لِمَنْ مَنْزِلِ عَافِ كَأَنَّ رُمُدومَهُ خَلاَ المَبَادِى مَا بِهِ غَنِيْرُ رُكَّدٍ وَغَيْرُ شَجِيجٍ مَاثِلٍ خَالَفَ المِلَى وَغَيْرُ شَجِيجٍ مَاثِلٍ خَالَفَ المِلَى المِبَدِهِ يَعَلَّ رِيَاحُ الصَّيْفِ بَالِي هَشِيمِهِ وَعَنْ رَيَاحُ الصَّيْفِ بَالِي هَشِيمِهِ كَسَتْهُ سَرَابِيلُ الهِبِلَا بَعْدَهُ عَجْدِهِ وَقَدْ كَان دَا أَهْلِ كَثِيرٍ وغِنْ بَرُطَةٍ وَقَدْ كَان دَا أَهْلِ كَثِيرٍ وغِنْ بَعْطَةٍ وَقَدْ كَان دَا أَهْلِ كَثِيرٍ وغِنْ بَعْطَةً وَكُلُّ حَثِيرُ الْعَرَى وَيَارُهُ الْعَرَى الْأَرْضِ بَرُكُهُ وَيَارُهُا فَعَيْ لَكُن لَيْلَى قَدْ نَا تُكَ وَيَارُهَا فَإِنْ مَنْ الْأَرْضِ بَرُكُهُ وَيَارُهَا وَهَمَّتُ بِصَرْمِ الْعَبْل بَعْدَد وصَالِهِ فَمَا حَبْلُنَا بِالرَّتِ عِنْدِى وَلَا الَّذِى وَمَا لَوْ وَكَالُمُ اللهِ عَنْدِى وَلَا الَّذِى وَمَا لَوْ وَكَالُمُا لَهُ عَدِى وَلَا الَّذِى وَمَا لَوْ وَكَالُمُ اللهِ عَنْدِى وَلَا الَّذِى وَمَا لَوْ وَكَالُمُ اللهِ عَنْدِى وَلَا الَّذِى وَمَا لُهُ وَمَا لُهُ وَكَالُمُ اللهُ وَكَالُمُ اللّهِ وَمَا لُو وَكَالُمُ اللّهُ وَمَا حُنْهُا لَوْ وَكَالُمُ اللّهُ وَمَا لُو وَكَالُمُ اللّهُ وَمَا حُنْهُا لَوْ وَكَالُمُ اللّهِ وَمَا لِهُ وَقَالُمُ اللّهِ وَمَا الْمُعَلِي اللّهُ وَقَالًا لَا وَقَالَهُ اللّهُ وَكُلُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا حُنْهُا لَوْ وَكُلُكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا حُنْهُا لَوْ وَكُلُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَيَحْمُونَ جَارَهُمُ إِنْ ظُلِمَ يُبَادُونَ غَـضْبًا بِأَمْرِ غَـشِـمْ مِنَ الدَّهْرِ يَوْمًا كَجِلِّ الـقَـسَـمُ تُمُونَ وَبَعْضِ بَقَايَا إِرَمْ حُصُونًا وَدُجَّنَ فِيهِا السُّعَمَ دُ عُدلًا إِلَيْدِكُ وَقَدوْلاً هَدلُم وَعَيْشٍ رَخِتِي عَلَى غَيْدرِهِم عَلَى أُدِلِ فَخَلِ هِجَدانٍ قَطِمْ وَقَدْ جَـلُّكُ وهَا شِخَانَ الْأَدَمْ وَشَدُوا السُّرُوجَ بِلَيِّي الْحُرْمُ لِ وَالزَّحْفُ مِنْ خَلْفِهِمْ قَدْ دَهِمْ وَطِرْنَا إِلَيْهِمْ كَأَنَّهِ الأَجِمْ ن لا تَسْتَكِينُ لِطُولِ السَّامُ أَمِينِ القُصُوصِ كَدهِدهم للله الزُّلَمُ قِراعَ الكُمَاةِ وضَربَ البُهَامَ بِ لَا يَــمُّكُلُونَ وِلْكِـنَ قُــدُمْ و قَسْرًا وأَمْ وَالِهِمْ تُلَقَّدُ سَمْ وَكُناً مُلُوكًا بِهَا لَمْ نَرِمْ فَلَمَّا أَتَانَا رَسُولُ الـمَـلِـيــكِ بالتُّورِ والحَقِّ بَعْدَ الـظُـلَـمْ غَدَاةً أَتَانَا مِنْ أَرْضِ الحَرَمْ هَلُهُم إِلَيْنَا وَفِينَا أَقِهُ حَبُ أُرْسِلْتَ نُورًا بِدِينِ قَسِيِّمَ نِـدَاءً جِـهَـارًا وَلاَ تَـكُّـتَـتِـمْ نَقِيكُ وَفِي مَالِنَا فَآحْتَكِمَ

يُوَاسُونَ مَسوّلاً هُدمٌ فِي الدخِسدَا وَكَانُوا مُسلُوكًا بِأَرْضِيهِم فَأَنْبُوا بِعَادٍ وَأَشْدِيَاعِهِ ا بِيَثْرِبَ قَدْ شَيَّدُوا فِي النَّحِيل نَـوَاضِحَ قَـد عَلَّمَتْهَا الـيَـهُـو وَفِيمَا مُ شَيَّهُوا مِنْ عَصِيرِ القِطَافِ 10 فَسَارُوا إِلَيْهِمْ بِأَثْـ قَالِـهِ-مْ جِيَادِ الْخُيُولِ بِأَجْدَابِهِمْ فَلَمَّا أَنَاخُوا بِجَـــــــــــــــــــى صِرَارٍ فَــمَــا رَاعَــهُــمْ غَيرُ مَعْجِ النحُيُو فَـطُـارُوا شِـلَالًا وَقَـدٌ أُفْـزعُـوا 15 عَلَى كُلِّ سَلْهَا فِي إِلَّ سَلَهَا فِي السِّسِيا وكُلِّ كُمَيْتِ مُطَارِ اللهُ وَادِ عمليهما فَوارِسُ قد عماوَدُوا لُيُوتُ إِذَا غَـضِـبُـوا فِي الحُـرُو فَأَبْمَا بِسَادَتِهِمْ وَالبِيسا 20 وَرِثْنَا مَسَاكِ مَدُهُمْ بَعْدَهُمْ رَكْسًا إلىه وَلَمْ نَعْصِهِ وَقُلْنَا صَدَقّتَ رَسُولَ المَليكِ فَنَشْهَدُ أَنَّكَ عَـنَّدُ الـمَـلِــــ 25 فَنَادِ بِمَا كُنْتَ أَخْ فَيَادِ بِمَا كُنْتَ أَخْ عَادِ اللَّهِ فَا إِنَّا وَأَوْلَادَنَا حُانِيًّا

وَعَلَى المُكَاشِعِ يَنْتَحِي ظُفْرِي بَلْ لَا يُوَافِقُ شِعْرُهُ مَ شِعْرَى وَمَ قَالَةً كُمَ قَالِعِ الصَّخْرِ 20 حَاكُ المُلَامَ بِأَحْسَن الْعَبْرِ صُرْمٌ وَمَا أَحْدَثُ بُ مِنْ هَجْ -رِ وَآجُزى العُسَامَ بِبَغْضِ مَا يفري مَا رَفَّ طَرْفَ الْعَيْنِ ذُو شُغْرِ ذَكَرَ العَوْتُ لَدَاذَةَ النَّعَارِ 25 يَوْمَ الْخُرُوجِ بِسَاحَةِ الـقَـصَـرِ مِـمَّا تَـرَبُّـبَ كمائِرُ البّحر بَـرُدِيَّــــــ مُــ أَحَــيِّــر غَــمْـر بِمَعَلِ أَهْلِ المَجْدِدِ وَالفَحَدرِ مِنْ غَيْر مَا نَسَبِ وَلاَ صِهْر 30 ماء بِقُدَّةِ شَاهِتِ وَعَرِ ضِ مِـتُى الـذِّرَاعِ وعِلَّةُ الْخَـفْرَ أَوْ كُمانَ مَمَا تَمَدُّويَّنَ فِي وَكُرِر فَا قَنْنَى حَيَا آئِ وَآقَبْلِي عُذْرِي لَيْسَ الْجَوَادُ بِصَاحِبِ السَّدَرْرِ 35 حَسَنُ وهُـمْ لِي حَاضِرُوا النَّصْرِ وَذَوُو المَكَارِمِ مِنْ بِنِي عَمْرِو كَانَتْ لَنَا فِي سَالِفِ الدَّهْرِ

إِنِّي أُكَارِمُ مَنْ يُكَارِمُ خِي لا أَسْرِقُ الشُّعَرَاءَ مِا نَـطَـقُـوا إِنِّي أَبَى لِــي ذَالِـــُـمُ حَسَبِي وَأَخِمى مِنَ الْجِنِّ الْبَصِيرُ إِذَا أَنْضِيرَ مَا بَـيْـنـي وَبَيْنَــــكُــمُ جُودِي فَإِنَّ الْجُونَ مَكْرُمَكَّةً وَحَـلَـفْتُ لَا أَنْسَـاكُـمُ أَبَدًا وَحَلَفْتُ لَا أَنْسَى حَدِيثَكُ مَا وَلأَنْتِ أَحْسَنُ إِذْ بَرَزْتِ لَنَا مِنْ دُرَّةِ أَغْلَا المُلُوكُ بِـهُـا مَمْمُورَةُ السَّاقَيْنِ شِبَّهُهُمَا تَنْهِــي كَمَا تَنْهِـي أَرُومَـُـهـا يَعْدَادُنِي شَوْقَ فَأَذْكُرُهَا كَتَذَكُّرِ السَّادِي وَلَسيِّسَ لَهُ وَلَقَة تُجَالِـسُـنـِي فَيَمْنَعُني لَوْ كُـنْـتِ لَا تَهْوَيْنَ لَـمْ تَـرِدِي لَأَتَتِ اللَّهُ لَا إِلَى طَالِبَ لُهُ قُلْ لِلنَّضِيرَةِ إِنْ عَرَضْتَ لَهَا قَوْمِي بَــــُــو الـالْحُبَــارِ رِفْدُهُــمُ ٱلمَوْتُ دُونِي لَسْتُ مُهُنَّكَ مَا مُحررُث وملَّه عِنَّ مَعَالِق لُمها

وَقَالَ حَسَّان

كِرَامٌ إِنَّا الصَّيْفُ يَـوْمِـا أَلَـمُ يَكُبُّونَ فِيهَا المُسِنَّ السَّـفِمَ

أُولَٰذِكُ تَوْمِى فَإِنْ تَـسَـأَلـي عِظَامُ الـقُـدُورِ لِأَيْسَـارِهِمَ

IX.

المتقارب

وَلَاحَ شَهَابٌ مِنْ سَمَا الْعَرْبِ وَاقِدُ خَصِيلَةً أُمِّ السَّقْبِ والسَّقْبُ وارِدُ نَمَى فَـرْعُهَا وآشْنَدٌ مِئْهَا القَوَاعِـدُ فَقَدْ جَـالِّكُـمْ ذِكْرُ لَكُـمْ وَمَوَاعِدُ لَهُنَّ بِتَصْدِيتِ الّذِى قَـال رَائِدُ يَكُونُ إِنَّا بُتُ الْجِجَآءُ لِقَـوْمِـهِ

25 كَأْشُـقَـا ثَمُودٍ إِنْ تَعَطَّـى لِجِينِهِ

فَـوَلَا فَأَوْفَـا عَـاقِـلَا رَأْسَ صَخْـرَةٍ

فَـقَالَ إِلَّا فَآسَتَمْتَعُوا فِي دِيَارِكُـمْ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الدَّهَـرِلَمْ يَـكُـنَ

#### وقال حسان

VIII.

الكامل

أَسْرَتْ إِلَيْكُ وَلَمْ تَكُنْ تَسْرِى أَنَّى آهتَدَيْتِ لِمَنْزِلِ السَّفْرِ مِمَّا يَرَوْنَ بِهَا مِنَ الفَـــــــر مِمَّا أَضَرَّ بِهَا مِنَ اللَّهُ مُدر نَـغْـتَـالُـهُ بِأَجَـابُـبٍ صُعْـرِ يُـعْـهِـيـنَ دُونَ النَّصٌ والزَّجْر يَنْفَحُنَ فِي حَلَتِي مِنَ الصَّـفْـرِ كَمَبِيتِ مُجونِي القَطَا الكُدر حِرْبَا وَهُا أَوْهَا مَ بِالْخَطْرِ صَرَّتْ جَدَادِبُهُ مِنَ الظُهْرِ بِالْقَوْمِ فِي الدَّيْمُومَةِ الـقَـفْـرِ يَنْعَى المُفَجَّعُ صَاحِبُ القَبْر حَدّى تُشِتَّ عَلَى الَّذِي يَسْرِي وَهَدين عُهُمْ بِمَهَامِدٍ غُنبر سَمْحًا لَهُمْ فِي العُسْرِ وَاليهُ سُرِ وَلاَ يَضِيتُ بِحَماجَدِنِي صَدرِي إِنِّي لَعَمْرُكَ لَسْتُ بِالْهَلِهُ فَرْر

إِنَّ الـنَّـضِـيـرَةَ رَبَّـةَ الْخِـدُر فَوَقَ غُدتُ بِالبَيْدَآءُ أَسْئُلُهَا والعيش قَدْ رُفِضَتْ أَزِمَّــــُـــهُــا وَعُـلَتْ مَسَاوِلُهُا مَحَاسِنَهُا 5 كُنّا إذا رَكَّدَ السَّهُ عَارُكُ مَا عُوجٍ نــوَاجِ يَغْـــــَـــالِـــيـــنَ بِــــَـــا مُسْتَقِع بُلاتٍ كُلَّ هَاجرَةٍ وَمَنَاخُهَا فِي كُلِ مَدِيْ لِلَّهِ وَسَمَا عَلَى عُودٍ فَعَارَضَا 10 وتَكَلُّفِــى اليَوْمَ الطَّوِيــلَ وَقَــدُ واللَيْلَةَ الظُّلَمِ الطُّلَامَةِ أَرْاجُهُ اللَّهِ يَنَعَا الصَّدَا فِيهَا أَخَاهُ كُـمَا وَ يَحُولُ دُونَ اللَّهِ عَلَى ظُلْمَتُهَ ا وَلَقَدْ أَرَيْتُ الرَّكْبَ أَهْلَهُ-مُ 15 وَبَذَلْـتُ ذَا رَحْلِي وَكُنْتُ بِـهِ فَإِذَا الْحَوَادِثُ مَلَا تُضَعِّضِعُني يُغيى سِقَاطِي مَنْ يُوَازِنُنني

تَخِدِفُ لَهَا شُمْطُ النِّسَاء القَوَاعِثُ الطويل عَلَى أَي حَالِ كَانَ حَامِ وَدَائِكُ فَلاَ سَقَتِ الْأَوْصَـالَ مِنِي الرَّوَاءِـدُ أَنَا الفَارِسُ الحَامِي الذِّمَارَ المُنَاجِدُ وَلاَ طَافَ لَى مِنْهُمْ بِوَحْشِيَ صَآئِدُ 5 عَدُوٌّ أُقَاسِيهِ وَآخَرُ حَاسِدُ بِمِثْلٍ لَهُ مِثْلَيْسِ أَوْ أَنَا زَائِدُ إِلَى مَعْدِدٍ تَنْدِي إِلَيهِ الْمَعَادِـدُ أَبَدِي ونُعِمَانُ وَعَمْرُو وَوَافِدُ بِحَيْثُ آجْتَنَاهَا يَنْقَلِتْ وَهُوَ حَامِدُ 10 وَعَدِّى آبَنُ هِئْدٍ مُطْعِمُ الطَّيْرِ خَالِدُ شَهِيدًا وَأَسْنَى الذِكْرَ مِنْهُ المَشَاهِدُ لِأَمِّ أَبِي ذَأَكَ الشَّهِيدُ المُجَاهِدُ وَأُوْسِيَّــةٍ لِــى مِــنْ ذُرَاهُــنَّ وَالِدُ أَذَاةً وَلا مُسزَّرٍ بِـهِ وَهَمَوَ عَــابِـدُ 15 وَيَحْفُظُهُ مِنَّا الكَّرِيامُ المُعَاهِدُ عَلَى صِدْقِهِ مِنْ كُلِّ قَوْمِيَ شَاهِدُ ومِيسَمُنَا فِينَا الهَوافِي الأَوَابِدُ وَنَعْرِفُ بِـهِ الْمَجْهُولَ مِمَّنَ نُنَاكِـدُ كُمَا لَاحَ فِي سُمْسِرِ المِتَسَانِ المَوَارِنُ 20 وَيَبْقَيْنَ مَا تَبْقَى الْجِبَالُ الْخَوَالِدُ ويُسْعِدْنَ في الدُّنْيَا بِنَا مَنْ نُسَاعِدُ يجيشُ بِـنَـا مَـا عِنْدَنَـا فَنُعَاوِدُ

أَلاَ أَبْلِعِ المُسْتَسْمِعِينَ بِوَتْعَلْهِ وَظَنُّهُمْ بِدَى أَنَّذِى لِعَشِمِرَتِدى فَإِنْ لَمْ أَحَـقِّـقْ ظَنَّهُمْ بِنَيَقُّـنِ وَيَعْلَمُ أَكْفَآ ثِي مِنَ التَّاسِ أُنَّضِى وَأَنْ لَيْسَ لِلْأَعْدَاءِ عِنْدِي غَمِيزَةً وَأَنْ لَمْ يَزَلَّ لِي مُنْذُ أَذْرَكْتُ كَاشِحُ فَـمَـا مِنْهُمَا إِلَّا وَأَتِـي أَكِـيــــُـــةُ فإِنْ تَسْئَلِي الْأَقْوَامَ عَنِي فإلَّنِي أَنَا الزَّائِيرُ الصَّقْرَ آبْنَ سَلْمَى وَعِنْدَهُ فَأُوْرِثْمَنَا مَجْدًا وَمَنْ يَجْدِنِ مِثْلَهَا وَجَدِى خَطِيبُ النَّاسِ يَوْمَ سُمَيْحَةٍ وَمِنَّا قَتِيلُ الشِّعْبِ أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ وَمَنْ جَدُّهُ الْاَنْنَى أَبِي وَآبُنُ أُمِّهِ وَفِي كُلِّ دَارٍ رَبَّنَةٍ خَلْرَجِيَّةٍ فَــمَــا أَحَدُ مِــنّــا بِمُهَــدٍ لِجَــارِهِ لْإِنَّا نَـرَى حَـقَّ الْجِوَارِ أَمَانَـةً فَمَهْمَا أَقُدل مِدمَّا أَعَدِّدُ لَا يَدزَلُ لِكُلِّ أَنَاسٍ مِيسَمَّمُ يَعْرِفُونَـهُ مَتَى مَا نَسِمُ لَا يُنْكِرُ النَّاسُ وَسُمَنَا تَكُوحُ بِـهِ تَعْشُو عَلَيْهِ وُسُـومُــــَا فَيَشْفِينَ مَلَى لا يُشتَطَاعُ شَفَاآ وَالْ ويُشْقِينَ مَـنْ يَغْتَالُنا بِعَـدَاوَةٍ إِذَا مَا كَسَرْنَا رُمْحَ رَأَيَةِ شَاعِرِ

وَمَا ذَاكُ إِلَّا أَنَّــنَــا جَعَلَتْ لَــنَــا أكــابِــرُنــا فــى أَوَّلِ النحَــيْــرِ أَوَّلَا فَأَحْنُ الدُّرَى مِنْ نَسْلِ آدَمَ وَالنَّمْرَى تَسرَبَّعَ فسيسنا المَجْدُ حتَّى تَــُأَثُّلا وَإِنَّكُ لَنْ تَلْقَى مِنَ التَّاسِ مَعْشَرًا أَعَدُّ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنَّا وَأَفْضَلَا وَأَكْثَرَ أَنْ تَـلْـقَــى إِذَا مَــا أَتَيْتَهُم لَهُـمْ سَـيِّــدًا ضَخَمَ الدَّسِيعَةِ جَحْفَلَا وأَشْيَبَ مَيْمُونَ النَّقِيبَةِ يُسِنَّدَ غَسى بِهِ الْخَطَرُ الْأَعْلَى وطِفْ لَا مُسوِّقً ال وأَمْرَنَ مُرْتِـاحًا إِذَا مَـا نَـدَبُـتَـهُ تَحَـمَّـلَ مَـا حَـمَّـلَــــهُ فَــــَرُبَّـلاً وأَصْيَهُ نَهَّاضًا إِلَى السَّيْفِ صَارِمًا إِنَّا مَا دَعَا دَاعِ إِلَى المَوْتِ أَرْقَالُا وأُغْدِيد مُخْدِيد اللهِ يَجُدرُ إِزَارَهُ كَدِيدِرَ النَّدَى طَلْقَ اليَدَيْن مُعَذَّلًا لَـنَا حَـرَّةٌ مَا أَطـورَةٌ بِجِـجَالِهَا بَـنَا المَجْدُ فِـيـهَا بَيْدَهُ فَتَأُهَّـلا بِهَا اللَّخْلُ والآطَامُ تَجْرِى خِلَالَها جَدَاوِلُ قَدَ تَعْسُلُوا رَقَاقًا وجَرَّوَلَا عَلَى كُلِ مِغْهَانٍ خَسِيفٍ غُرُوبُهِا تُفَرِّعُ فَ حَدوْضٍ مِنَ الصَّخْرِ أَنْجَلا لَهُ غَـلَـلُ فِي ظِـلِ كُـلِ حَـدِيـقَـةٍ يُـعَـارِضُ يَعْبُوبًا مِنَ المآء سَـلُـسَـلًا إِذَا جِئْتَهَا أَلْفَيْتَ فَي حَجَرَاتِهَا عَنَاجِيجَ قُبًّا والسَّوَامَ الـمُـوَّبِّلَا جَعَلْمَنَا لَهَمَا أَسْمِيافَمَنَا وَرِمَمَا حَمَا فِمِنَ الْجَيْشِ وَالْأَعْمَرَابِ كَهْقًا وَمَعْقِلًا نَصَرْنَا بِهَا خَيْرَ البَرِيَّةِ كُلِهِا إِمامًا وَوَقَرْنَا الكِتَابَ المُسَارَلاً نَصَرْنَا وَآوَيْدَا وَقَرْهَمْ ضَرَبُدَا لَهُ بالسَّيُوفِ مَيْلَ مَنْ كَانَ أَمْيَالًا وإِنَّكَ لَنْ تَلْقَى لَـنَا مِنْ مُعَنِّفٍ وَلا عَالِبِ إِلَّا لَـ لِمُعَامُا مُصَلَّلًا وإلَّا آمَرَءًا قَدَ نَالَهُ مِـنَّ سُــيُــوفِــدَــا ۚ ذُبَــابٌ فَأَمَّسَى مَـائِــلَ الشِّق أَعْزَلاَ

20 بَعَا العِزُّ بَدِيدًا فَآسَتَقَرَّتْ عِمَادُهُ عَلَيْنَا فَأَعْدِيا الشَّاسَ أَنْ يَتَحَوَّلَا 25 وعِـدًّا خَـطِـيـبًا لا يُطَاقُ جَـوَائِهُ وَذَا أَرْبَـةٍ فـي شِـعْـرِهِ مُــتَـاَخَـلا 30 إِذَا جِدَولٌ مِدَّنَهَا تَصَرَّمَ مَا أَوْه وَصَالَنَا إِلَيْهِ بِالنَّواْضِعِ جِدُولًا 35 إِنَا جَمَعُوا جَمْعًا سَمَوْنَا إليهِم بِهِنْدِيَّةٍ تُسْقَى الذِّعَافَ المُشَكَّالَ المُشَكَّا 40 فَمَنْ يَــأَتِــنَــا أَوْ يَلْقَنَا عَــنْ جَنَابَــةٍ يَجِدْ عِنْدَنَا مَــثْــوَى كَــرِيـمًا ومَوْئِــلا مُجِيرُ فَلَا يَخْسَى البَبوادِرَ جَارُنَا وَلاَقَى الغِنا فَي دُورِنَا فَتَمَوَّلا

فى مَدَقَامٍ وَكُلُّهُمْ مَذْمُومُ أَنْ يُــقِــيـمُـوا إِنَّ الكَرِيمَ كَرِيمُ والـقَــنَــا فِي أَحُورِهِمْ مَخْطُومُ 20 لَمْ يُقِيمُوا وَخَفَّ مِنْهَا الْحُلُومُ إِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّوْآةِ النَّجُومُ لَمْ يُولُوا حَتَّى أَبِيدُوا جَمِيعًا بِدَمِ عَاتِكِ وَكَانَ حِفَاظًا وَأَقَامُوا حَـثَّى أَزِيرُوا شَعُوبًا وقُـرَيْـشُ تَـكُونُ مِــدّــا لِوَادًا لَمْ تُطِقُ حَمْلَهُ الْعَوَاتِقُ مِنْهُمْ

VI.

### وقال حسّان بن ثابت

لَكِ الْخَيْرُ غُضِي اللَّوْمِ عَنْنِي فَإِنَّى فَإِنَّى أَحِبُّ مِنَ ٱلْأَخْلَقِ مَا كَانَ أَجْمَلَا الطَّويل فَرِيضِي وَعِلْمِي بِالْأَمورِ وَشِيمَتِي فَمَا طائِرِي فِيها عَلَيْكِ بأَخْيَلا فَإِنْ كُنْتِ لَا مِسْمَى وَلَا مِسَنْ خَلِيقَتِي فَمِئْكِ الَّذِي أَمْسَى عَنِ الخيرِ أَعْزَلَا أَلَمْ تَعْلَمِي أَيْسَى أَرَى البُخْلَ سُبَّةً وأَبْدِفُ فَا اللَّوْنَيْنِ والمُتَسَقِّلَ إِذَا ٱلْصَرَفَتُ نَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ مَرَّةً فَلَسْتُ إِلْمِيهِ آخِرَ الدَّهْرِ مُـقَّمِلًا 5 وإنسى إذا مَما الهَمُّ ضَافَ قَرَيْتُهُ زَمَاعًا وَمِرْقَالَ العَشِيَّاتِ عَيَّهَا عَلَى السَّيْفِ لَمْ تَعْدِلْ عَنِ السَّيْفِ مَعْدِلًا تَـوَآبِمَ أَمْدُالَ الزَّبَـآئِـبِ ذُبُّلاً كُأْنٌ عَلَى حَيْنُومِهَا حَرْفَ أَغْبَلا رَأَيْتَ لَـهَا مِنْ رَوْعَةِ القَلْبِ أَفْكُلًا 10 وَلا نَاكِلًا عِنْدَ الْحَدَمَالَةِ زُمَّلَا ولا ناكِلًا في الْحَرْبِ جِـبْـسَـا مُغَفَّلًا أَغَرَّ تَرَاهُ بِالْجَلْلِ مُكَلَّدِ وأُلْفِيَ ذَا طَـوْلِ على مَـنْ تَـطَـوُّلُا وَإِنَّ كَانَ أَنْدا مِنْ سِواَنَا وَأَحْوَلَا 15 لْإَمْرِ وَلاَ نعْسَهُ إِذَا الأَمْسُرُ أَعْسَهُ وإنْ كَانَ مِنَّا حَازِمَ الرَأْيِ حُوَّلًا

مُلَمُّلَمَةً خَطَّارةً لَوْ حَمَلْتُها إِذَا ٣ نَبَعَثَتْ مِنْ مُنْرَكِ غَادَرَتْ بِهِ فَإِنْ بَرَكُتْ خَوَّتْ عَلَى تُفِنَاتِهَا مُرَوَّعَةً لو خَلْفَهَا صَرَّ مُحِنْدُبُ وإِنَّا لَقَوْمٌ مَّا نُسَوِّهُ غَادِرًا ولامانِعًا لِلْمَالِ فِيمَا يَنُوبُهُ نُسَوِّدُ مِــــــ كُــلَّ أَشْــيَــب بَــارِع إِذَا مَا آنَّتُهَا أَجْمًا النَّدَى وَآبَّتُنَى العُلَى فلست بالق ناشِمًا مِن شَبَابِنَا نُطِيعُ فِعَالَ الشَّيْخِ مِــتَّــا إِذَا سَــمَــا له أرَّبَــ أَمْ فِــى حَــرُومــه وَفِـعــالِـهِ

ونَـقَـلِـبُ مُرَّانَ الوَشِيمِ مُحَطَّمَا أَبُوهُ أَبُونَا وآبِنُ أَخْبَ وَمَحْرَمَا وأسيافُنَا يَقْطُرُنَ مِس تَجْدَةٍ دَمَـا وقَائلُنَا بِالـعُـرْفِ إِلَّا تَكَلَّمَا فَبُوْسَى بِبُؤْسَى هـا وبالنَّعْمِ أَنْعُمَا أَلَسْنَا نَرُدُّ الكَّبْشَ عَنَ طِيَّةِ الْهَوَى وَكَايِنْ تَرَى مِنْ سَيِّدٍ نِى مَهَابَةٍ لَمَا الْمِفَناتُ الْعُرِّ يَلْمَعْنَ بالشَّاحَى أَبَى فِعْلُنَا المَعْرُوفُ أَنْ نَتْطِقَ الْخَمَا أَبَى فِعْلُنَا المَعْرُوفُ أَنْ نَتْطِقَ الْخَمَا 35 فك لُنَا بصَنْعِهِ

وقال محتمان

وخَديَدالَ إِذَا تَدعُدورُ النُّجُومُ سَـقَـم فَـهـ و دَاخِلُ مَكْتُومُ وَاهِنُ الْمَطْشِ وَالْعِظَامِ سَوُّومُ هَــا لُجَــيْــنَ وَلُؤْلُوءَ مَــَنْظُومُ رِّ عَــلَـيْــهَا لَأَنْدَبَتْهَا الكُلُومُ غَيْرَ أَنَّ الشَّبَابَ لَيْـسَ يدُومُ لَانِ عِنْدَ الشُّعْمَانِ حِينَ يَقُومُ صِلُ يَوْمَ ٱلْتَقَتْ عَلَيْهِ الْخُصُومُ يَوْمَ نُعْمَانُ فَيِي الكُبُولِ مُقِيمُ تُرحَم رُحْمَا وَقُدِه للهُم مَحْطُوم كُلُّ كُفِّ في عِيهِ اجُرُّ مَقَّسُومُ كُلُّ دَارِ فِيهَا أَبْ لِي عَظِيمُ لِ وَجَهْلٍ فَعَلَى عَلَيْهِ النَّعِيمُ أَمْ لَحَانِي بِظَهْرِغَيْبٍ لَكِيمُ خَـاوِـلُ فِي صَدِيقِه مَذْمُومُ أَسْرَةً وسن بَسني قُصَيِّ صَمِيمُ في رَعَاع مِنَ القَنا مُخْزُومُ

مَـــنَــِعَ النَّوْمَ بالعِشَآءَ الهُمُــومُ الخفيف مِنْ حَبِيبٍ أَصَابَ قَلْبَكُ مِنْهُ يَالَ قَوْمِ هَلَ يَقْتُلُ الْمَرْءُ مِثْلِي هَمُّهَا العِطْرُ والفِرَاشُ وَيَعْلُو 5 لَوْ يَدِبُ الْحَوْلَيِّ مِنْ وَلَدِ الذَ لَـمْ تَفُقَّهَا شَمْسُ النَّهَارِ بِشَيْ إِنَّ خَالِي خَطيبُ جَابِيَةِ الجَّوْ وَأْبِي فِي سُمَيْحَةَ القَابِلُ الـفَــا وَأَنَا الصَّقْرُ عِنْدَ بَابِ آبْنِ سَلْمَي 10 وَأَبَدَى وَوَافِدَ أَطْلِمَا عَكَا لَمِي وَرَهَنْتُ اليَدَيْنِ عَنْهُمْ جِمِيعًا وسطت نسبتي الذوابب وينهم رُبَّ حِلْمِ أَضَاعَهُ عَدُمُ المَا مَا أَبَالِي أَنَبُّ بِالْحَزْنِ تَيْشَ 15 تِلْكُ أَفْعَالُنَا وَفِيعْلُ الزَّبِعْرَى وَلِيَّ الْمَأْسِ مِنْهُمُ إِنَّ حَضَرْتُمْ تسعقة تحمل اللوآة وطارت

ò

مِدنَ الْأَرْضِ دَانٍ جَوْزُهُ فَأَتَكُمْ حَدَمًا إِذَا آسَتَنَّ فَى حَافَاتِهِ البَّرْقُ أَخْجَمُنا يحُطُّ من الجمَّاءُ رُكْنًا مُلَمَّلَمُ لَمُ تَـدَاعَـا وأَلْقَا بَرْكُـهُ وتَسهَزَّوَا 10 يكُبُ العِضاة سَيْدَكُه مِا تَصَرَّمَا وَعَالَمْ يُن أَنْمَاطَ الدِّرَقْلِ المُرَقَّمَا حَوَاشِمِي بُرُودِ القِطْرِ وَشْيًا مُنَمَّنَمَا بِوَادٍ يَـمَـانٍ مِنْ غِفَارٍ وَأَسْلَمَا تَلَاقيكُهَا حتَّى تُوَافِيَ مَوْسِمَا 15 وأَقْعُدُ مَكْ فِيتًا بِيَثْرِبَ مُكْرَما كَذِى العُرْف ذَا مالٍ كثيرٍ ومُعْدِمًا إِذَا رَاحَ فَيَّاضَ العَشِيّاتِ خِضْرِمَا وَلَمْ أَتُ عِضًا في النَّدَامَى مُلَوَّمَا سُيوفًا وأَنْرَاعًا وجَمْعًا عَرَمْتُرَمَا 20 كأُنَّ عَلَيْهَا ثُوْبَ عَضْبٍ مُسَهَّمَا قَنَابِلَ دُهْمًا في المَحَلَّةِ صُيَّمَا يُوَافُون بَحْرًا مِنْ سُمَيحَةً مُفْعَمَا شَمَارِيعُ رَضْوَى عِنْزَةً وتعكُرُما وَغَسَّانَ نَـمْـنَـعٌ حَوْضَنَا أَنْ يُهَدَّما 25 قِراعُ الكُمَاةِ يَرْشَحُ المِسْكُ وَالدَّمَا كُأْنَّ عُرُوقَ الْجَوْفِ يَنْضِحَنَ عَنْدمَا فأُكْرِمْ بِنَا خِالًا وأَكْرِمْ بِذَا آبِنَ مَا مُرُوَّتُهُ فِينسنا وَإِنَّ كَأَن مُعْدِمَا مِنَ الشَّخْمِ مَا أَمْسَى صَحِيحًا مُسَلَّمَا 30

فَلَمَّا دَنَتْ أَعْفَ ادُهُ وَدَنَا لَهُ تحِنُّ مَـطَـٰ إفِــيــ لُ الرّبـاع خِلالَهُ وكَادَ بِأَكْنَافِ الْعَلِقِ عِلْمِهُ فَلَمَّا عَلَا تُرْبِانَ فَأَ نَهِـلَ وَدْقُهُ وَأَصْبُحَ مِنْهُ كُلُّ مَدِيَّفَ حِ تَـلْعَةٍ تَنَادَوْا بِلَيْلِ فَأَسْتَقَلَّتُ مُحُمُولُهُمْ عَسَجْنَ بِأَعْنَاقِ الظِباءِ وأَبْدَرَزَتْ فَانَّى تُلاقِيهُا إِذَا حَلَّ أَهْـلُـهـا تَلَاقِ بَعِيدٌ وَآخَتِلَافُ مِـنَ النَّوَى سَأَهُمَّدِى لَهَا فَمِي كُلِّ عَـام ٍ قَصِيدَةً أَلَسْتُ بِنِعْمَ الجارُ يُولِفُ بِيثُـهُ ونَدْمَانِ صِدْقٍ تَـمْـطُـرُ الْخَيْرَ كُفُّه وَصَلْتُ بِهُ رُكْنِي وَوَافَقَ شِيمَتِي وأَبْقَا لَـنَا مُرُّ الْحُرُوبِ ورُزْوِّهـا إِذَا آغُبَرَّ آفَاقُ السَّمآءِ وَأَمْحَلَتْ حَسِبْتَ قُدُورَ الصَّادِ حَوْلَ بُيُوتِنَا يَظُلُّ لَدَيْهَا الوَاغِلُونَ كَأَ نَّهَا لَنَا حَاضِرُ فَعَمْ وَبِادٍ كُأُنَّـهُ مَتَى مَا تَزِنَّا مِنْ مَعَدٍّ بِعُصْبَةٍ بِكُلِ فِشَى عَارِى الأَشَاجِعِ لاَحَهُ اذا آستَك بَرَتْنَا الشَّمْسُ دَرَّتُ مُتُونُنَا وَلَدْنَا بَنِي الْعَنْقَآءُ وَآبِنَتَيْ مُحَرِّق نسَوِّدُ ذَا المَالِ القَليلِ اذا بَدَتَ وإِنَّا لَئُقَّرِي الصَّيَفَ إِنَّ جَا ۗ طارقًا

سِرْحَانُ غَابٍ في ظِلَالِ غَمَام مَرَّ الدَّمُولِ لِمَخْصَدٍ وَرِجَامَ وَثَوَى أَحِـجَّتُهُ بِـشَـرٍّ مُـقَـامَ نَــــَـــرَ الإِلْـــهُ بِـــهِ ذَوِى الإِسْـــلَامَ حَرْبُ يُدشَدبُ سَعِيرُهَا بِضِرَامَ جَزَرَ السِّبَاعِ وَدُسْنَهُ بُحَوَامِي صَعِّرٍ إِذَا لَاقًا الكَتِيمَةَ حَام حَــــُّــى تَـنُرُولَ شَــوَا مِحُ الْأَعْــلَامَ بِيضَ الشَّيُوفِ تَسُوقُ كُــلَّ هُمَــامَ نَسَبُ الهِ صَارِ سُميْدَع مِقْدَام كَالْبَرْقِ تَحْتُ ظِلَالِ كُـلِّ غَمَـامَ والنحَيْلُ تَضْبِرُ تَحْتَ كُلِّ قَدَامَ سُلْم إِذَا حَضَرَ القِتَ اللهِ لِشَامَ وِـنَّ وُلْدِ شَجْعِ غَـيْـرُ جَدِّ كِرَامَ مَجَلَتْ بِهِ بَيْضَآء ذَاتُ تَمَامُ كالجَفْرِغَيْرِ مُـقَـابَـلِ الْأَعْـمَـامَ

جَرِّن آءَ تَمْزَعُ في السَّعُبَارِ كَأَلَّهُا تَذَرُ العَانَاجِيجَ الجِيدَادَ بِقَفْرَةٍ 15 مَلَأَتُ بِـهِ الْفَرْجَيْنِ فَآرْمَدَّتْ بِـهِ وبَدُو أَبِيهِ وَرَهُ طُهُ فِي مَدَعُ رَكِ طَحَنَتْهُمُ واللَّهُ يُسْفِهِدُ أَمْثَرَهُ من كُلِ مَا أُسُورِ يُلَسَدُ عِفَاكُهُ 20 وَمُجَدَدلِ لا يَدسْدَ تَجِيبُ لِدَعْوَةٍ بالعَارِ والدُّلِ المُسَبِيِّنِ إِذَّ رَأَوًا بِيَدَى أَغَرَّ إِذَا آنَدَ مَى لَم يُخْزِهِ بِيضٌ إِذَا لَاتَتْ حَدِيدًا صَمَّمَتْ لَيْسُوا كَيَعْمُرَ حـيـن يَشْتَجِرُ القَنَا 25 فَسَلَمْتَ إِنَّكُ مِن مَعَاشِرَ خَانَةٍ فَــدَعْ المَكَارِمَ إِنَّ قَـوْمَــكُ أَسْرَةٌ مِنْ صُلْبِ خِنْدِفَ مَاجِدٍ أَعْرَاقُه ومُررَضَ فِيهِ الْسِندَ لَهُ شُرَّعًا

#### وقال حسّان أيضا

IV.

بِمَدْفَعِ أَشْدَاخٍ فَبُرْقَةِ أَظْلَمَا وَهَلْ يَنْطِقُ الْمَعْرُوفَ مَنْكَانَ أَبْكَمَا تَحَمَّلُ مِنْهُ أَهْلُهُ فَتَدَّهَ مَنَّكَانَ أَبْكَمَا لَيَالِي تَحْتَلُ المَرافَ فَتَعْلَمَا بمُنْدَفَعِ الوَادِي أَرَاكًا مُنَظَمَّا نَشَاصٌ إِنَا هَبَّتْ لَهُ الرِّيحُ أَرْزَمَا الطویل أَلْم تَسْمَّلِ الرَّبْعَ الْجَدِیدَ التَكُلُّمَا أَبَی رسْمُ دارِ الْحَیِّ أَنْ یَتَکَلَّمَا بِقَاع نَقِیعِ الْجِنْع مِنْ بَطْنِ یَلْمَنٍ بَقَاع نَقِیعِ الْجِنْع مِنْ بَطْنِ یَلْمَنٍ دِیارُ لِشَعْفُآء اللَّهُ أَوْدِ وَتِرْبِهَا دِیانَ هی حَوْرَآء المَدَامِعِ تَرْبَعِی 5 وَإِنَّ هی حَوْرَآء المَدَامِعِ تَرْبَعِی أَقَامَتْ بِهِ بالصَّیْفِ حتی بَدَا لَهَا أَقَامَتْ بِهِ بالصَّیْفِ حتی بَدَا لَهَا

وإنبى لَوزِجَآءُ المَطِيّ عَلَى الوَجَا وأُعْمِلُ ذَاتَ اللَّوْثِ حَتَّى أُرُدَّهَا أُكْلِقُهَا أَنْ تُدَلِيجَ اللَّيْالَ كُلَّهُ وأَلْفَيْتُهُ بَعْرًا كُشِيرًا فُضُولُه ولا تَعْجَلَنْ يَا قَيْسُ وَأَرْبَحْ فَإِنَّمَا حِسَام وأَرْمَاح بِأَيْدِى أُعِزَّة حُسَام وأَرْمَاح بِأَيْدِى أُعِزَّة لُيُوثِ لَدَى الْأَشْبَالِ مُعْمَى عَرِيتُهَا فَقَدْ ذَاقَتِ الْأَوْسُ القِتَالَ وطُرِدَتَ تُناغِى لدى الأَبْوَابِ حُورًا نِوَاعِمًا نَفَقَدُكُمْ عَن العَلْيَآءُ أُمَّ لَهِدِهَا

III.

وقال

تَسْقِی الصَّحِیعَ بِحبَارِدِ بَسَّامِ الکاملَ أَوْعَاتِيْ گُدهُم الدَّبِيجِ مُدهامِ بَلْهَا عَصَدَرُ وَشِيكَةِ الْأَقْسَامِ بَلْهَا عَصَدُرُ وَشِيكَةِ الْأَقْسَامِ فَضُكُ الدَا قَعَدَتْ مَداكُ رُخَامِ فَضُكُ الدَا قَعَدَتْ مَداكُ رُخَامِ فَي لِينِ خَرْعَبَةِ وحُسْنِ قَوَوامِ 5 واللَّيْلُ تُوزِعُنِي بِهَا أَحْلامِي واللَّيْلُ تُوزِعُنِي بِهَا أَحْلامِي عَنَى تَعَيَّبُ فَي الصَّرِيحِ عِظاَمِي وَلَقَدْ عَصَيْبَ فِي الصَّرِيحِ عِظاَمِي وَلَقَدَ عَصَيْبَ إِلَى الْهَوَى لُوّامِي وَلَقَدَ عَصَيْبَ إِلَى الْهَوَى لُوّامِي وَلَيَّامِ وَلَيَّامِ وَلَيْعَامِ عَدَمُ لِيمُعْتَكِرِ مِنَ حَادِثِ الأَيَّامِ عَدَمُ لِيمُعْتَكِرِ مِنَ حَادِثِ الأَيَّامِ عَدَمُ لِيمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَلَيْعَامِ عَدَمُ لِيمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَالْمِي اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلِيمَامِ وَلَا اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلِيمِ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيمَ الْمُولِيمُ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللْمُعْتَدِيمُ الللْمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَامِ اللْمِنْ اللْمُولِيمُ اللَّهُ وَالْمِي اللْمُولِيمُ اللَّهُ وَالْمِي اللَّهُ وَلِيمُ اللْمُولِيمُ اللْمُولِيمُ اللْمُعْتَلِيمُ اللْمُعْتَلِيمُ اللْمُؤْمِ اللْمُعْتَلِيمُ وَالْمُعْتِيمُ اللْمُؤْمِ اللْمِيمُ اللْمُعْتِيمُ اللْمُؤْمِ اللْمِيمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

نَبَلَتْ فُوْآن کُ فی المَنَامِ خریدة أَ كَالِمِسْکُ تَخْلِطُهُ بِهِ مَدَاءِ سَحَابَةٍ كَالِمِسْکُ تَخْلِطُهُ بِهِ مَدَاءِ سَحَابَةٍ نَفْجُ الْحَقِيبَةِ بَوْصُهِا مُسْتَنَفِّةً بَنْ فَعُ الْحَقِيبَةِ بَوْصُهِا مُسْتَنَفِّةً بَنْ الْمَادُ تَكْسَلُ أَنْ تَجِی فِرَاشَهَا وَتَكُلُوهُا أَنْ تَجِی فِراشَهَا أَفَ قِلْمَا النَّهَارَ فَهَا أَفَ قِلْمَ فَا أَفَ قَلْمَا النَّهَارَ فَهَا أَفَ قِلْمَا أَفَ قِلْمَا النَّهَارَ فَهَا أَفَ قِلْمَا أَفَ قَلْمَا النَّهَارَ فَهَا أَفَ قَلْمَا أَفَ قَلْمَا النَّهَارَةِ بَعْدَ المَكرة فِكرهَا يَا مَنْ لِعَالَى لَهُ السَّوْءَ يَكُومُ سَفَاهَةً لَا مَنْ لِعَالَى لَهُ المَلَّ يَكُومُ مَنْ المَكرة يَكُومُ يَوْمَهُ وَعَمَّ اللَّهِ الْفَيْ الْمُرَاةِ يَكُومُ يَوْمَهُ إِلَى كُنْفِي الْمُومَ يَكُومُ يَوْمَهُ إِلَى كُنْفِ كَالُومَةِ اللَّذِي حَدَّتُونِي يَوْمَهُ إِلَى كُنْفِي الْمُومَ يَعْمَلُ الْفِي الْمُومَةُ يَكُومُ اللَّهُ اللَّذِي حَدَّتُونِي الْمُومَةُ اللَّذِي حَدَّتُ اللَّذِي عَلَى الْمُومَةُ اللَّذِي عَلَى الْمُومَةُ اللَّذِي عَلَى الْمُعَلِقِ اللَّذِي عَلَى الْمُومَةُ اللَّذِي الْمُعَلِقِ اللَّهُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلَّى الْمُعَلِقِ الْمُعَلَّى الْمُعْتِعِلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ ا

يَقُولُ آلْحَتَّى إِنَّ نَفَعَ البَلَّا فَقُلْتُمْ مَّا أَجِيبُ وَمَا نَشَآء وَرُوحُ القُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَآءُ وَعَابُ لَا لَدَّارِ سَادَتُهَا الإمآء فَأَنْتَ مُجَوَّفُ نَخِبُ هُوآء وعِنْدَ آللهِ فِي ذَاكَ الْجَزآءُ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا ٱلْقِدْآءُ وَيَـمْـدَ حُـهُ وِيَنَصُرُهُ سَـوآءَ لِعِرْض مُحَمَّدٍ مِلْمُلَمِ وَقَاءَ جَذِيمَةَ إِنَّ قَتْلَهُمُ شِفَآءُ فَفِي أَظْفَارِنَا مِنْهُمْ دِماء وَحِلْفُ قُرَيْظَةً مِنَّا بُراء وبَحْدِرى لَا تُسكَدِّرُهُ ٱلْدِلاء وقَالَ آللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا 20 شَـهِـدتُّ بِهِ وَقَوْمِـي صَدَّقُوهُ وجبريال أمين الله فينا بِأَنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتْكُ عَـبْدًا ألاً أَبْلِغٌ أَبَا شُفْيَانَ عَـنِـي هَجُوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبِّتُ عَنْهُ 25 أَتَهْجُوهُ ولَـسْتَ لَـهُ بِـكُفِّو فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ ٱلْلَّهِ مِنْكُمُّ فإنَّ أبعى وَوَالِدَهُ وعِرْضِي فَإِمَّا تَنْ عَلَى اللَّهِ أُولَابِكُ مَعْشَرُ نَصَرُوا عَلَيْنَا 30 وَحِلْفُ ٱلْمُرِثِ آئِنِ أَبِي ضِرَارٍ لِسَانِي صَارِمٌ لا عَيْبَ فِيدِو

## فقال حسّان

عَلَى لِسَانِي فِي الْخُطُوبِ وَلَا يَدِي وَيَبْلُغُ مَا لَا يَبْلُغُ السَّيْفُ مِذْوَدِي وَإِنْ يُعْتَصَرْ عُودِي عَلَى الْجَهْدِ يُحْمَدِ وَلَا وَقَعَاتُ الدَّهْرِ يَفْلُلْنَ مِبْرَدِي وَأَطُوى عَلَى الماءَ الْقَرَاحِ المُبَرَّدِ لِمُوقِدِ نَارِي لَيْلَةَ الرِّيحِ أُوْقِدِي وأَهْلًا إِذَا مَمَا جَآءً وِسِنٌ غَيْرِ مَرْصَدِ وَأَضْرِبُ بَيْضَ العارِضِ المُتَوَقِّدِ وَإِنِّي لَتَرَّاكُ لِمَا لَـمْ أَعَوَّدِ

الطويل لَعَمْرُ أَبِيكُ الْخَيْرِيَا شَعْثُ مَا نَبَا لِسَانِي وَسَيْفِي صَارِمَانِ كِلَهُمَا وإِنْ أَكُ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ أَجُد بِـهِ فَلَا الْمَالُ يُتْسِينِي حَيّاتِي وَحِفْظَتِي ة أُكَةِـرُ أَهْلِى مِـنَ عِيَالٍ سِوَاهُـمُ وإِنِّي لَمُعْظِ مَّا وَجُددتُ وَقَابِلُ وَإِنِّي لَقَوَّالٌ لِذِي البِّتِ مَرْحَبًا وإنِّي لَيَدْعُونِي النَّدَى فَأَجِيبُهُ وإِنِّي لَعُلْوٌ تَعِمْتُ رِيدِنِي مَرَارَةٌ

II.

# دیــوان حـسّـان بـن ثـابـت

# قال في يوم فتح مكّة

الوافر

إِلَى عَـذْرَآءً مَـنْزِلُهُـا خَلامً تُعَقِيهَا الرَّوَامِيسُ والسَّمَاءَ خِـلالَ مُرُوجِهَا نَـعَـمُ وشَـآء يُؤْرِقُنِي إِذَا ذَهَبَ الْعِـشَـآء فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مِنْهَا شِفَآءً 5 يَكُونُ مِزَاجِها عَـسَـلُ ومَـآء مِنَ التُّفَّاحِ هَصَّرَهُ آجتِنَا ا فَهُنَّ لِطَيِّبِ الرَّاحِ الدهِدَآءُ إِذَا مَا كَانَ مَغْثُ أُولِعَآءُ وَأُسْدًا مَّا يُمنَهُنِهُمَا اللِّهَا عَلَا مُنا تُشِيرُ النَّقْ عَلَى مَوْعِدُهَ ا كَدَآءَ عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَالُ الظَّمَاءَ تُلَطِّمُ هُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَآءَ وكان الفَتْحُ وآنْكَشَفَ الغِطَآة يُعِينُ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَآءُ 15 هُمُ ٱلْأَنْتَ ار عُرْضَتُها ٱللَّقَآءَ قِتَالُ أُوسِمَاتُ أُوهِمَاتُ ونَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّماءَ

عَفَتْ ذَاتُ الْأَصَابِعِ فَالْجِوَآءُ دِيَارٌ مِنْ بَنِي الْحَسْحَاسِ قَفْرٌ وَكَانَتُ لا يَزالُ بِهِما أَنِيدَسُ فَدَعْ هٰذَا وَلٰكِنْ مَنْ لِطَيْفِ لِشَعْدَدَ النَّتِي قَدْ تَسَّمَتْهُ كَأَنَّ خَبِيًّا لَهُ مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ عَلَى أَنْيَابِهَا أَوْطَعْمَ غَضِ إِذَا مَا الْأَشْرِبَاتُ ذُكِرْنَ يَوْمًا نُولِيهَا المَلاَمَةُ إِنْ أَلَمْنَا وَنَشْرَبُهَا فَدَدُدُرُكُمنَا مُلُوكًا عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَمْ تَرَوْهَا يُبَارِينَ الْسِنَّةَ مُصْغِيَاتٍ تَـظَـلُ جيـانُ نَـا مُتَمَطِّرَاتِ فَإِمَّا تُعْرِضُوا عَلَمًا آعْتَمُزُنَا وَإِلَّا فَكَاصَّ مِرُوا لِجِ لَادِ يَوْم وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ مُجْنَدًا لَــنــاً فَبِي كُلِّ يَوْم مِنْ مَعَدِّ فَأَحْكِمْ بِٱلْقَوَافِي مَنْ هَجَانَا



# هذا ديوان حسّان بن ثابت الانصاريّ رح على التمام والكمال

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

رواية ابى سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي عن ابي على اسمعيل بن محمد الصفار عن ابي سعيد السكري عن ابن حبيب \* ورواية ابي الحسن محمد بن العباس بن احمد الفرات عن ابيه ابي الخطاب العباس بن احمد عن السكرى عن ابى جعفر محمد ابن حبيب الهاشمي سماع لمحمد بن احمد بن عـمر الخالل ابى الغنائم رحمهم الله احمعين





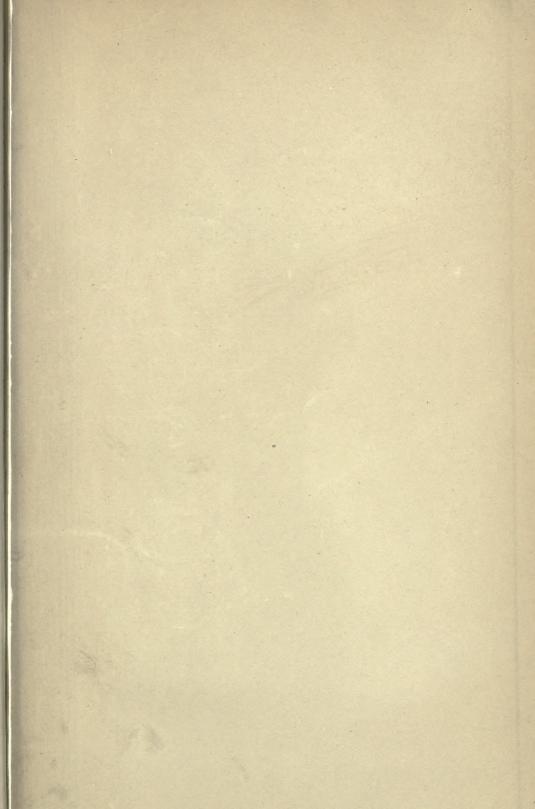

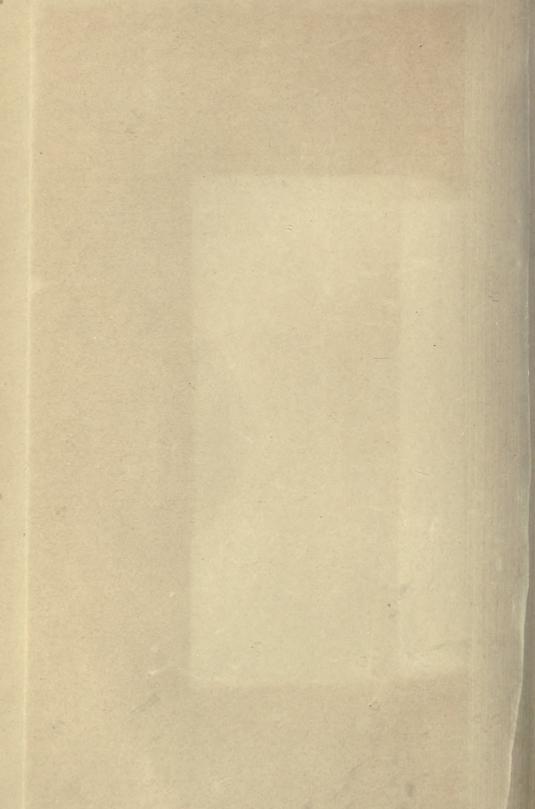

LArab. H555d 117447 Author Hassan Ibn Thabit

The Diwan, ed. by Hartwig Hirschfold

Title.

Do not remove the card from this Pocket.

LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO

Acme, Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU, Boston

